

# مَنْ الْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَلِينَا وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينِ وَلِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَلِينَا مِلْمُ الْمُعْلِيلِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِي وَالْمُعْرِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِي و



تأليفت عب العزيز بن في الراجي

تقديم فضيلة المشيخ الدكتور مسالح بن فوزاق بعالي الفوزاق مسالح بن فوزاق بعالي الفوزاق عضوه يئة كنبائ النفاماة

دارالصميعميم للنشت والتوزيع

بَحَيْشِعِ لِلْقُوْقَ مِحْفَقَ ثَمَّ الطَّبِعَةِ لِلْقُوْقَ مِحُفَقَ ثَمَّ الطَّبِعَةِ الأُولِمِينَ الطَّبِعَةِ الأُولِمِينَ الطَّبِعَةِ الأُولِمِينَ الطَّبِعَةِ الأُولِمِينَ الطَّبِعَةِ الأُولِمِينَ الطَّبِعَةِ الأُولِمِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينِ المُعْلِقِينَ

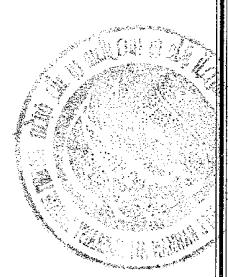

دارالصمَيْ عي للنشروالتوزيع

هَاتَفُ وَفَاكَسَ: ٢٦٢٩٤٥ ـ ٢٢٥١٤٥٩ الرياض السوني ي العامر الرياض السوني ي - شارع السوني ي العامر ص. ب : ٢٩٦٧ ـ الريادي الترم أن البرديدي الماكة المستحودية

#### تقديم فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان

الحمد لله وحده وبعد. .

فقد اطلعت على كتاب: (قدوم كتائب الجهاد) للشيخ: عبدالعزيز بن فيصل الرَّاجحي، ردَّ به على الإباضي فيما مَوَّه به من عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، فألفيتُهُ رداً قيّماً، مدعماً بالأدلة المفحمة، وما تفوَّه به هذا الإباضي، إنّما هو ترديد لما قالته الفرق الضّالة من قبله، وهو قول مرفوض، وباطل مدحوض، مهما ردّد. قال الله تعالى: ﴿ وَقُلُ جَاءَ الْحَقُ وَمَا يُبُلَىءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعَيْدُ ﴾.

هذا ونسأل الله للمؤلّف عظيم المثوبة، ولهذا الإباضي الهداية والرّجوع للصّواب، وصلّى الله وسلّم على نبينا محمّد وآله وصحبه.

كتبه

صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان

## يتنم لَمُنا الْخُذَا الْخَيْنَا

## رَبِّ أَعنْ وِيسِّرْ يا كريم

الحمد لله الذي جعل للسنة أنصاراً بالحجة والدليل ظاهرين، وجعل أعداء هم أذلة صاغرين، وأرجع كيدهم إلى الوسوسة والتشكيك كالشياطين. أحمد أم حمد الشاكرين، وأستغفره استغفار المذنبين التائبين، وأصلي على نبيه خاتم الإنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

## أما بعد:

فإنّ الله جلّ وعلا، انتخب محمداً على النصه ولياً، وبعثه إلى خلقه نبياً، ليدعو الخلق مِنْ عبادة الأصنام إلى عبادته، ومِنَ اتباع السبُل إلى لزوم طاعته. حيث كان الخلق في جاهلية جهلاء، وعصبية مُضلة عمياء، يهيمون في الفتن حيارى، ويخوضون في الأهواء سكارى، يترددون في بحار الضلالة، ويجولون في أودية الجهالة، شريفهم مغرور، ووضيعهم مقهور. فبعثه الله إلى خلقه رسولاً، وجعله إلى جنانه دليلاً، فبلغ على عنه رسالاته، وبين المراد من آياته، وأمر بكسر الأصنام، ودَحْض الأزلام، حتى أسفر الحق عن محضه، وأبدى الليل عن صبحه، وانحط به أعلام الشقاق، وانهشمت به بيضة النفاق.

وإنَّ في لزوم سنتهِ تمامَ السلامة، وجماعَ الكرامة، لا تُطْفَأُ سرجُها، ولا

تُدْحَضُ حُجَجُها، مَنْ لزمها عُصِم، ومَنْ خالفها نَدِم، إذْ هي الحصن الله المحصين، والركنُ الركين، الذي بانَ فضلُه، ومَـتُنَ حَـبلُه، مَنْ تمسْكَ به سَـاد، ومَنْ رامَ خـلافَهُ باد، فـالمتـعلّقـون به أهلُ السـعـادة في الآجل، والمغبطون بين الأنام في العاجل.

#### فصل

## [سبب تأليف الكتاب]

وقد اطلعت على كتاب طبع بعمان عام ١٤١٥ه، لبعض مَنْ قَلَت ديانتُه، وذهبت أمانتُه، وظَهَر خبثه وخيانتُه، وسَمَّى نفسه بسعيد بن مبروك القنوبي، وهو بالتعاسة أحرى. زعم فيه أنّ أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد، وأنّ هذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب بزعمه، وأنّه قول الأثمة مالك وأحمد وغيرهما. وطعن في أحاديث الصحيحين، وفي جمع من الأئمة، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شمس الدين ابن القيم، والإمام ابن أبي العز الحنفي رحمهم الله.

وسَمَّى هذا التعيسُ كتابَهُ بـ «السيف الحاد. على من أخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد» فلزم لذلك (قدومُ كتائبِ الجهاد. لغزو أهلِ الزندقةِ والإلحاد. القائلين بعدم الأخذ بحديث الآحاد. في مسائلِ الاعتقاد) ليُعْملوا سيوفَهم في رقابهم، ويجعلوهم عبرةً لبقيةِ أذنابهم.

#### فصل

## قال الإباضي في ص١:

(وبعد: فقد اختلف الناس في جواز الاحتجاج بالأحاديث الآحادية، في المسائل الاعتقادية على عدة مذاهب...).

#### وأقول:

قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، على قبول أخبار الآحاد، سواء كان ذلك في الأصول ـ أي المسائل الاعتقادية ـ أم الفروع ولم يخالف منهم أحد.

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الجراني الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة \_ وقد قسم الأخبار إلى متواتر وآحاد فقال بعد ذكر المتواتر \_:

(وأما القسمُ الثاني من الأخبار، فهو ما لا يرويه إلا الواحدُ العدلُ ونحوه، ولم يتواتر لفظُه ولا معناه، ولكن تلقتهُ الأمةُ بالقبولِ عَمَلاً به، أو تصديقاً له، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إنّما الأعمال بالنيات» . . . وأمثال ذلك، فهذا يفيدُ العلمَ اليقينيَّ عند جماهيرِ أمةِ محمد عَلَيْكُ من الأولين والآخرين. أما السلفُ فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلفُ فهذا مذهبُ الفقهاء الكبارِ من أصحاب الأئمة الأربعة . . .)(١).

 <sup>♦</sup> حكى الإجماع الإمام ابن عبدالبر في مقدمة كتابه «التمهيد» وجمع آخـر من أهل العلم كما سيأتي.

<sup>(</sup>١) مختصر «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم (٢/ ٣٧٢ ـ ٣٧٣).

وقال العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن قيّم الجوزية رحمه الله:

(فهذا الذي اعتمده نفاه العلم عن أخبار رسول الله علم المحتمدة نفاه العلم عن أخبار رسول الله علم المحتمدة المعلوم بالضرورة، وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يُعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم)(١).

#### وقال أيضاً رحمه الله:

(فصل. وأمّا المقامُ الثاني: وهو انعقادُ الإجماع المعلومِ المتيقَّنِ على قبولِ هذهِ الأحاديث وأثباتِ صفات الربِّ تعالى بها، فهذا الايشكُ فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإنّ الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث، وتلقاها بعضُهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحدٌ منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم، تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين من التابعين.

هذا أمرٌ يعلمه ضرورةً أهلُ الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقَهم وأمانتَهم ونقلَهم ذلك عن نبيهم ﷺ . . . ) (٢).

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٤٣٣)

<sup>💠</sup> أي أخباره ﷺ المنقولة بالآحاد

<sup>👥</sup> أي أحاديث الآحاد

## وقال أبو المعالي الجويني في «البرهان» (١/ ٣٨٩):

(والمسلكُ الثاني: مُسْتَنِدٌ إلى إجماعِ الصحابةِ وإجماعُهم على العمل بالآحادِ منقولٌ متواتراً . . . فإنْ أنكرَ منكرٌ الاجماع ، فسيأتي إثباتُه على منكريه أول كتابِ الإجماع إنْ شاء الله تعالى . فهذا هو المعتمدُ في اثباتِ العلم بخبر الواحد) أ. ه. .

وأقول: ونعْمَ المعتمد هو.

ثم قال (١/ ٣٩٣):

(وكذلك مسلكُ الإجماع، فإنّا نعلمُ قطعاً أنّ أصحاب رسولِ الله عَلَيْ كَانُوا يعملون في الوقائع بالأخبار الستي ترويها الآحادُ في جملة الصحابة، ولا نستريب أنّه لو وقعت واقعة ، واعتاص مدرك حكمها، فروى الصديق رضي الله عنه فيها خبراً عن الصادق المصدوق عليه السلام، لابتدروا العمل به ومن ادّعى أنّ جملة الأخبار التي استدل بها أصحاب رسولِ الله علوم الوقائع رواها أعداد فهذا باهت وعاند وخالف بالمعلوم الضروري بخلافه) أ.هـ

## وقال أبو الوليد الباجي المالكي في «إحكام الفصول» ص٣٣٤:

(ذهب القاسانيُّ وغيرهُ من القدرية إلى أنّه لا يجوزُ العملُ بخبر الآحاد . . . والذي عليه سلفُ الأمةِ من الصحابة والتابعين والفقهاءِ، أنّه يجبُ العملُ به . والدليلُ على ذلك إجماعُ الصحابةِ على صحةِ العمل به . . . ) . ثم قال ص٧٣٠:

(وعلى ذلك كان التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم. قال الشافعي وغيره: وجدنا علي بن الحسين يُعَوِّلُ على أخبار الآحاد، وكذلك محمد بن علي وجبير بن مطعم، ونافع بن جبير، وخارجة بن زيد وأبا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار، وكذلك كانت حال طاووس وعطاء ومجاهد.

وكان سعيد بن المسيب يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي وَلَيْكُمْ في الصرف فيثبت حديثَهُ.

ولا يجوز أنْ يكون في مسائل الشرع مسألةُ إجماعٍ أثبتُ من هذه ولا أبينُ عن الخلف أو السلف) أ.هـ

كذلك حكى الإجماع في مواضع أُخر من كتابه، وحكى الإجماع أيضاً غيرُ واحد من العلماء والله أعلم.

#### فصل

فإذا عُلِمَ اجماعُ الصحابةِ رضي الله عنهم على الأخذِ بأخبار الآحاد، كما حكاه من سبق من أهلِ العلم، فقد حَرُمَت مخالفتُهم لقوله تعالى: ﴿وَمِن يَسَاقَقَ الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا .

ولأنّ الأمة معصومة عن الاجتماع على ضلالة، لقوله على «لا تجتمع أمتى على ضلالة».

فإذا كان ذلك كذلك، فإنْ الأمة لا تجتمع إلا على الحق، وقد أجمع الصحابة على قبول أخبار الآحاد، فهذا هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال.

فلا يُعتدُّ بمن خالفَهم كائناً من كان، فهم أعلمُ الناسِ بعد الرسول عَلَيْقُ، وهم أتقي وأخـشى الناسِ لله عز وجل، بتـزكيةِ اللهِ ورسـولهِ عَلَيْقُ لهم، ويإجماعِ الأمـة على ذلك، فمن ارتضى لنفسهِ سبـيلاً غيرَ سبـيلهم، فقد سفه نفسه، وهو ما ارتضى لنفسه.

## فصل

#### وقال الإباضي ص١ -٢:

(وبعد: فقد اختلف الناس في جواز الاحتجاج بالأحاديث الآحادية في السائل الاعتقادية، على عدة مذاهب أشهرها المذهبان الآتيان:

#### المذهب الأول:

أنّ الأحاديث الآحادية لا يجوز الاحتجاج بها في المسائل الاعتقادية، وذلك لعدم القطع بشبوتها كما سيأتي تحقيقه بإذن الله تعالى. وهذا هو مذهب جمهور الأمة كما حكاه النووي...) ثم ذكر جماعة آخرين.

#### وأقول كما قال الشاعر:

ف أين لك [الجسم هورُ] والقومُ كلُّهم على غير ما قد قُلت با ف اقد الرُّشد

أمنط مس "نور الب صحيرة من أولي

وأنت بنور الله تهدي وتستهدي

وفُهُ تَ به جهالاً وجهراً على عَهما

وقد تقدم حكاية إجماع الصحابة على قبول أخبار الآحاد، فلا عبرة بمن خالفهم، كما إن جمهور المتأخرين من العلماء على قبولها والأخذ بها، وحتى لو كان الجمهور على ردّها وعدم قبولها لم يُعتد بقولهم، والكثرة ليست دليلاً على الصواب، قال سبحانه وتعالى: ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴿ وقال: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾ .

## قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين وفقه الله:

(وقد حصلَ الإجماعُ قبل ذلك من الصحابة والتابعين وسلفِ الأمة على قَبولِ مثل هذه الآحاد والعمل بها، وتركِ الاجتهادِ لأجلِها ممّاً يؤكدُ يقينَهم بصحتها وصدورها عمن نُسبتُ إليه.

ولا تُعتبرُ مخالفةُ مَنْ تأخّر عنهم، أو من ليس من أهلِ صناعتهم، ذلك أنّ الإعتبارَ في كلِّ علم بأهله، لا بمن أعرض عنه إلى سواه.

فلا تُعتبرُ مخالفةُ الخوارجِ والمعتزلةِ والشيعةِ ونحوهم، كما لا تُعتبرُ مخالفةُ الأطباءِ والنحاةِ والمتكلمين ونحوهم، ممن ليس لهم اشتغال بطرقِ الحديثِ ورجالهِ وتتبع رواياته ومتابعاته، ونحو ذلك مما هوعملُ أهلِ الحديثِ أ.هـ.

#### فصل

## ثم قال الإباضي ص٢:

(المذهب الثاني: أن أخبار الآحاد يحتج بها في المسائل الإعتقادية، وأنّها تفيد القطع، وهو مذهب طائفة من الظاهرية منهم ابن حزم، وبه قال طائفة من أهل الحديث، وبعض الحنابلة، واختاره ابن خويز منداد من المالكية وزعم أنه الظاهر من مذهب مالك، ونسبه بعضهم إلى الإمام أحمد بن حنبل، وهذا ليس بصحيح عنهما، بل الصحيح عنهما خلافه) أ.ه..

ثم حاول الإباضيُّ في ص٣ إثبات ذلك على الإمامِ مالك رحمه الله بحجم واهية، كأخذ مالك بعملِ أهل المدينة إنْ خالفه حديث ونحو ذلك.

وأقول: لم يَكُنِ الإمامُ مالكٌ رُحمه الله ليخرِقَ الإجماعَ ويأخذَ بأقوالِ المبتدعةِ والزنادقة، بل كان رحمه الله على ما عليهِ السلفُ الصالحُ من قَبولِ أخبارِ الآحاد إذ صحّتُ أسانيدُها.

قال شهاب الدين أبو العباس القرافي المالكي (ت٦٨٤هـ) في شرح التنقيح ص٣٥٦ ـ ٣٥٧:

(الفصلُ الخامس في خبر الواحد:

وهو خبر العدلِ الواحدِ أو العدول المفيدِ للظن، وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة، وأتفقوا على جوازِ العملِ به في الدنيويّات

والفتوى والشهادات، والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين، فالأكثرون على أنّه حجة لمبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى العمل به.

كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى خبر الواحد هو اصطلاحٌ للالغة، وقد تقدّمَ أولَ الباب أنّ الاخبارَ ثلاثةُ أقسام:

تواتر وآحاد، ولا تواتر ولا آحاد، وهو خبرُ الواحدِ المنفردِ إذا احتفّتُ به القرائن حتى أفادَ العلم، وجمهورُ أهلِ العلم على أنّ خبر الواحدِ حجةٌ عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم) أ.هـ

وقال العلامة ابن القيم بعد حكاية إجماع الصحابة على قبول أخبار الصحابة رضي الله عنهم:

(فمّمنْ نصَّ على أنْ خبر الواحدِ يفيدُ العلم:

مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي.

قال ابن خويز منداد في كتابه «أصول الفقه»

وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحدُ والإثنان: «ويقع بهذا الضربِ أيضاً العلمُ الضروري، نص على ذلك مالك»)(١).

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣).

#### فصل

وأما نسبة هذا القولِ للإمام أحمد رحمه الله، فهو باطلٌ أيضاً وكذب، وهذا بيانُه.

#### قال الإباضي ص ٤ ٥- :

(وأما الإمام أحمد، فقد ثبت عنه ثبوتاً أوضح من الشمس، أنه كان يرى أن أحاديث الآحاد لا تفيد القطع، والأدلة على ذلك كثيرة جداً، اكتفى هنا بذكر اثنين منها:

ا \_ روى أحمد (٢/١/٣) حديث رقم (٧٩٩٢) والبخاري (٦١٢/٦) بشرح الفتح ومسلم رقم (٢٩١٧) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «يُهْلِكُ أمتي هذا الحيُّ من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أنّ الناس اعتزلوهم».

#### قال عبدالله بن أحمد:

وقال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي عَلَيْهُ.

فهذا دليل واضح وحجة نيرة، على أنه يرى أن الحديث الآحادي ظني لا يفيد القطع، وإلا لما ضرب عليه، مع العلم بأن الحديث موجود في الصحيحين كما رأيت في تخريجه) أ. هـ كلام الإباضي.

والجواب عن هذا من وجوه:

أحدُها: أن ردَّ الإمامِ أحمد رحمه الله أو غيره من الأئمةِ لبعضِ الأحاديث، لا يدلُّ على عدمِ أخذِهم بحديثِ الآحاد، فمالكُّ والشافعي وغيرُهم ردوا بعض الأحاديث لسببٍ أو آخر، مع أخذِهم بأحاديثِ الآحاديثِ الأحاديثِ الأحاديثِ المعلوم.

الثاني: أنَّ سببَ ضربِ الإمامِ أحمد على هذا الحديث، لا لأنَّه حديثُ آحادي، بل لمخالفته \_ في نظره رحمه الله \_ أمرَ الرسولِ عَلَيْتُ بالسمع والطاعة للولاة الظالمين، وهذا التعليل ورَدَ في المسند قال عبدالله بن الإمام أحمد بعد الحديث السابق (١/٢):

(وقال أبي في مرضه الذي مات فيه:

إضربُ على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي عَلَيْكُم. يعني قوله «اسمعوا وأطيعوا واصبروا» أ.هـ.

ومعلومٌ سبب ُ حذف الإباضي لهذه الزيادة.

الثالث: أقول للإباضي:

إذاكان الإمامُ أحمد رحمه الله ضَعَّفَ هذا الحديث لأنه حديث آحادي، لماذا صَحَحَمُ أن أخبارَ الآحاد لا يؤخذُ بها؟!

#### فصل

#### ثم قال الإباضي ص٥:

## قال الترمذي في سننه (٢/ ١٦٣):

«قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسى من الحمار والمرأة شيء» أ. هـ وانظر الفتح.

فهذا أيضاً يدل دلالة واضحة على أن الإمام أحمد، يرى أن الآحاد لا يفيد القطع، وإلا لو كان يراه يفيد القطع لما توقف فيه، وهذا الحديث كما رأيت موجود في صحيح مسلم) أ.هـ كلام الإباضي.

#### وجوابه من وجوه:

أحدُها: أنّ هذا الحديث من الأحاديث الواردة في مسائل الفروع وليس من أحاديث الاعتقاد فسقط احتجاجك به، فيلزمك أنّك ترى أنّ الإمام أحمد لا يَأْخذُ بحديثِ الآحادِ في الفروع، وهذا ما لا يقولُ به أحد.

الثاني: أنَّ سببَ توقف الإمامِ أحمد في هذا الحديث، ليسَ لأنّه خبرُ الثاني: أنَّ سببَ توقف الإمامِ أحمد في هذا الحديث، ليسَ لأنّه خبرُ آحاد، بل لما ثبت في الصحيحين أنّ النبيَّ عَلَيْكُم كان يصلي من الليل وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة.

وأما الحمار، فلعله لما روي أنّ النبي ﷺ صلى بأصحابه فمر بين أيليّ صلى بأصحابه فمر بين أيديهم حمار فقال لهم النبي ﷺ: «لا يقطع الصلاة شيء».

#### فصل

## ثم قال الإباضي في حاشية صفحة ٥:

(وكذلك ضعّف الإمام أحمد حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الذي رواه الإمام مسلم برقم (٥٠) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» أ.ه.

قال الإمام أحمد كما في شرح النووي على صحيح مسلم (٢٨/٢) وغيره: «هذا الحديث غير محفوظ. قال: وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود» أ.ه.. وقال ابن الصلاح: هذا الحديث أنكره أحمد بن حنبل أ.ه..

#### قلت \_ القائل هو الإباضي \_:

والحديثان صحيحان عندنا، وما خالفهما ـ إن لم يمكن الجمع بينهما وبينه ـ باطل مردود، وليس هذا موضع بيان ذلك والله المستعان) أ.هـ

كلام الإباضي.

وقبلَ الإجابةِ عن هذا، أسوقُ هنا كلامَ النووي في شرح صحيح مسلم كاملاً في هذا الموضع قال النووي:

(قال القاضي عياض رحمه الله: معنى هذا أنّ صالح بن كيسان قال: إنّ هذا الحديث روي عن أبي رافع عن النبي عَلَيْ من غير ذكر ابن مسعود فيه. وقد ذكره البخاري كذلك في تاريخه مختصراً عن أبي رافع عن النبي فيه. وقد قال أبوعلي الجَيّاني عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: هذا حديثٌ غير محفوظ. قال: وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، وابن مسعود يقول: اصبروا حتى تلقوني. هذا كلام القاضي رحمه الله.

قال الشيخ أبوعُمرو:

وهذا الحديثُ قد أنكرَهُ أحمدُ بنُ حنبل رحمه الله، وقد رَوَى عن الحارث هذا جماعةٌ من الثقات، ولم نجيدٌ له ذكراً في كتبِ الضعفاء، وفي كتاب ابنِ أبي حاتم عن يحيى بن معين أنّه ثقة.

ثم إنّ الحارث لم ينفرد، بل تُوبِع عليه على ما أشْعَر به كلام صالح بن كيسان المذكور، وذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل، أنّ هذا الحديث قد روي من وجوه أخرى منها: عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي ال

وأما قوله «اصبروا حتى تلقوني»:

فذلك حيث يلزم من ذلك سَفْك الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك.

وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان، فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة، على أن هذا الحديث مسوق فيمن سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عَمرو.

وهو ظاهرٌ كما قال. وقَدْحُ الإمامِ أحمد رحمه الله في هذا بهذا عجبٌ والله أعلم). أ.هـ كلام النووي.

## أما الجواب عَمَّ ذكره الإباضي فمن وجوه:

أحدُها: أنّ في نسبة هذا الكلام إلى الإمام أحمد نظراً، إذْ أنّ الناقل لذلك، هو أبوعلي الجيّاني الأندلسي رحمه الله (ولد سنة ٤٢٧) فهو متأخرٌ عن أحمد كثيراً، كما أنّه لم يفارق الأندلس طول حياته، كما ذكر الذهبي في ترجمته في السير (١٤٩/١٩).

الثاني: أنّ سَبَبَ تضعيفِ الإمام أحمد لهذه الرواية \_ إنْ صحَّ ذلك عنه \_ هو مخالفتها للمعروف من كلام ابن مسعودٍ رضي الله عنه لا لأنها خبرُ آحاد.

الثالث: إذا كان تضعيفُ الإمام أحمد هذا الحديث لأنّه خبرُ آحاد، فكيف يصحّحه هذا الإباضي وهو خبر آحاد، بل ويجعله كالمتواتر وذلك في قوله (والحديثان صحيحان عندنا، وما خالفهما ـ إن لم يمكن الجمع بينهما وبينه ـ باطل مردود. . .) فيردُّ كلَّ ما خالفَ هذا الخبر الآحادي؟! ألأنه جاء على هواه؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله.

والحديث وما قبله صحيحان عندنا والحمد لله.

فالإمام أحمد رحمه الله رده لأنه يخالف ما هو أصح منه من وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على الأئمة المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما لم يحصل منهم كفر بواح.

#### فصل

وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله، الأخذُ بحديث الآحاد في مسائلِ الاعتقاد، خلافاً لما زعمه الإباضي، وهذا مشهورٌ عنه رحمه الله، قال شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله:

(.. وقال أحمد في حديث الرؤية: نعلمُ أنّها حقٌّ، ونقطعُ على العلم بها، وكذلك روى المرّوْذي قال: قلت لأبي عبدالله:

ها هنا اثنانِ يقولان: إنّ الخبرَ يوجبُ عملاً ولا يوجب علماً، فعابَهُ وقال: لا أدري ماهذا؟!

وقال القاضي: وظاهر هذا أنّه يسوي بين العلم والعمل.

وقال القاضى في أول المخبر:

خبر الواحد يوجب العلم إذا صحَّ سندُه، ولم تختلف الروايةُ فيه وتلقيم الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقونَ القولَ فيه وأنّه يوجبُ العلم، وإنْ لم تتلقه بالقبول.

قال: والمذهب على ما حكيت لا غير(١) أ.هـ

وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين وفقه الله في كتابه «أخبار الآحاد» ص٥٧ :

(الفصل الأول: في أدلة من قال إنّ خبر العدل يفيدُ العلمَ وبيان ما يرد عليها، والجواب عنه.

هذا القولُ هو مذهب عمهور السلف وأكثر المحدثين والفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله، فقد اشتهر عنه القطع بأحاديث الرؤية والعلم بمدلولها...) أ.هـ

قلت: ومن نظر في كتب الاعتقاد، وجد أنّ الإمام أحمد نَص على وجوب الإيمان بأمور الخبر فيها خبر آحاد، كالشهادة للعشرة المبشرين بالجنة وغيرها، وهذا مشهور، وعلى ذلك أئمة السلف ومن نظر في كتبهم عرف ذلك وجزم به.

#### فصل

وأمّا الروايةُ الأخرى التي جاء فيها أنّ الإمام أحمد لا يشهد بالخبر، ويعمل به، فهي روايةٌ شاذةٌ مردودة، مخالفةٌ لما ثبت عن الإمامِ أحمد.

قال شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي رحمه الله:

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة (٣٦٣/٢)

(فصلٌ. وأما روايةُ الأثرم عن أحمد أنّه لا يشهدُ على رسولِ الله عَلَيْهِ بِالحبر ويعمل به. فهذه روايةٌ انفرد بها الأثرمُ وليست في مسائله ولا في كتاب السنة، وإنما حكاها القاضي أنّه وجدها في كتاب معاني الحديث. والأثرمُ لم يذكر أنّه سمع ذلك منه، بل لعله بلغه عنه مِنْ واهم وهم عليه في لفظه، فلم يرو عنه أحدٌ من أصحابه ذلك، بل المرويُّ الصحيحُ عنه، أنّه جَزَمَ على الشهادة للعشرة بالجنة، والخبر في ذلك خبر واحد..)(۱) أ.هـ

#### فصل

#### قال الإباضي ص٦:

(المذهب الراجح وأدلته. والمذهب الأول هو المذهب الحق، الذي لا يجوز القول بخلافه، والأدلة عليه بحمد الله كثيرة جداً، أذكر بعضها هنا، وأترك البعض الآخر لمناسبة أخرى) أ.هـ

#### وأقول:

المذهب الحق كما سبق هو مذهب الصحابة جميعاً رضي الله عنهم، وتابعيهم بإحسان ولا يسع أحداً مخالفته أو القول بغيره كما تقدم. ومن رضي غير سبيلهم، فهو وما ارتضى لنفسه.

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٣٧٠ ـ ٣٧١).

وأمّا قولُ الإباضي (والأدلة بحمد الله كشيرة جداً أذكر بعضها هنا إلخ) فكذبٌ. فكيف تكون الأدلةُ على ما ذهب إليه كثيرة جداً، ولم يذكر منها إلا حديثاً واحداً وبقية أدلته التي ذكرها عقلية؟!.

#### فصل

#### قال الإباضي:

(وإليكم بعض هذه الأدلة:

۱ ـ أنه لو أفاد خبر الواحد العلم، لوجب تصديق كل خبر نسمعه، لكنا
 لا نصدق كل خبر نسمعه، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان).

#### وأقول:

حتى نحنُ معشر أهلِ السنة، لا نصدقُ كلَّ خبر نسمعه، ولم يكن السلفُ رحمهم الله يصدِّقون كلَّ خبر يسمعونه، بل إذا جاءَهم أحدٌ بخبر نظروا فيه، فإنْ كان عدلاً ثقةً قبلوه، وإلا ردوه. ولهذا اشتهر عندهم الكلامُ في تعديلِ وتجريح الرواة، وهذا متواتر عنهم، فلو كانوا لا يقبلون أخبار الآحاد، فما فائدة كلامهم في الرجال إذْ أنّ المتواتر لا يُبْحَثُ فيه عن عدالة الرواة! وكيف يقاس خبرُ الثقات بأخبار غيرهم؟!

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله:

(فقياسُ خبر الصديق رضي الله عنه على خبر آحادِ المخبرين، مِنْ أفسدِ

قياسٍ في العالم، وكذلك الثقات العدول الذين رووا عنهم، هم أصدق الناسِ لهجة، وأشدهم تحرياً للصدق والضبط، حتى لا تُعرفُ في جميع طوائف بني آدم، أصدق لهجة ولا أعظم تحرياً للصدق منهم، وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل، يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب رضي الله عنهم بأخبار آحاد الناس، مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين، فمن أظلم ممممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة، وخبر الواحد من الناس في عدم إفادة العلم، وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل)(۱) أ.هـ

#### وقال أيضاً رحمه الله:

(فكما أنّ العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوماً لغيرهم، فضلاً أنْ يتواتر عندهم، فأهلُ الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله، يعلمون من ذلك علماً، لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به ألبتة، فخبر أبي بكر وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود ونحوهم، يفيدُ العلم الجازم الذي يلتحق عندهم بقسم الضروريات. وعند الجهمية والمعتزلة وغيرهم من يلتحق عندهم بقسم الضروريات. وكذلك يعلمون بالضرورة، أنّ رسول الله أهل الكلام، لا يفيد علماً، وكذلك يعلمون بالضرورة، أنّ رسول الله علم أخبر أنّ المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة، وعند الجهمية، رسول الله علم يقلُ ذلك.

<sup>(</sup>١) «مختصر الصواعق المرسلة» (٢/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨)

ويعلمونَ بالضرورةِ، أنّ نبيُّهم، أخبرَ عن خروجِ قومٍ من النارِ بالشفاعةِ، وعند المعتزلةِ، والخوارجِ لم يَقُلُ ذلك.

وبالجملة، فهم جازمونَ بـأكثرِ الأحاديث الصحيحة، قاطعـونَ بصحتها عنه، وغيرُهم لا علمَ عندَه بذلك.

والمقصودُ: أنّ هذا القسمَ من الأخبار، يُوْجِبُ العلمَ عند جمهورِ العقلاء)(١)أ. هـ

#### فصل

ثم ذكر الإباضي شبهته الثانية لرد أخبار الآحاد فقال ص٦:

(٢ ـ أن الناس قد قسموا الأخبار إلى خمسة أقسام:

- ١ \_ قسم مقطوع بصحته.
  - ٢ \_ قسم مقطوع بكذبه.
- ٣ قسم يحتمل الصدق والكذب، واحتمال الكذب أرجح من احتمال الصدق.
- ٤ \_ قسم يحتمل الصدق والكذب، واحتمال الصدق أرجح من احتمال

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦).

الكذب.

٥ \_ قسم يحتمل الصدق والكذب على سواء.

وجعلوا من القسم الرابع خبر الواحد العدل، أو الخبر الذي لم يتواتر..).

#### وأقول:

قد ذكرنا فيما سبق مذهب الصحابة والسلف الصالح في أخبار الآحاد الثقات، وأنهم يقبلونها، وأما من عداهم من المتكلمين فلا عبرة بهم، بل لولا خوفهم من سيوف الموحدين، لصدعوا بالقطع بتكذيبها جملةً وتفصيلا، ولكنهم خافوا فاحتالوا لردِّها بهذه الحيلة.

#### فصل

ثم ذكر الإباضي شبهته لرد خبر الواحد الثقة فقال ص٦:

(وذلك لاحتمال الذهول والسهو والغفلة والخطأ والنسيان، إلى غير ذلك من الاحتمالات. فإذا تبين ذلك فالقطع بالصدق مع ذلك محال...).

#### وأقول:

إنّ احتمال السهو والغفلة والخطأ ونحوه واردٌ على خبر الواحد، ومع قبول السلف رحمهم الله أُخبار الآحاد، إلا أنّهم بَيّنوا وهم مَنْ وهم،

وغلط من غلط، ولا غَرو في ذلك، فقد أفنوا أعمارَهم، في حفظ الحديث وتحصيله، وتتبع رواياته وتعديل رواته، فما حكموا بصحته فهو صحيح، وما ردوه فهو ضعيف.

قال أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني، رحمه الله، في كتابه الانتصار (ت٤٨٩هـ):

(فإنْ قالوا: فقد كَثُرَتْ الآثارُ في أيدي الناس واختلطت عليهم. قلنا:

ما اختلطت إلا على الجاهلين بها، فأمّا العلماء بها فإنّهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير، فيميزون زيوفها، ويأخذون خيارها، ولئن دُخلَ في أغمار الرواة مَن وُسِم بالغلط في الأحاديث، فلا يروج على جهابذة أصحاب الحديث وورثة العلماء، حتى أنّهم عدوا أغاليط مَن غَلِط في الإسناد والمتون، بل يعدُّون على كلّ واحد منهم كم في حديث غَلِط، وفي كُلّ حرف حرّف، وماذا صحّف.

فإذا لم تَرُجْ عليهم أغاليطُ الرواة في الأسانيد والمتون والحروف، فكيف يروجُ عليهم وضعُ الزنادقة وتوليدُهم الأحاديث التي يرويها الناسُ حتى خَفِيَتْ على أهلها؟! وهو قولُ بعضِ الملاحدة، وما يتقول هذا إلا جاهلٌ ضالٌ مبتدعٌ كذّاب، يريدُ أنْ يهجِّن بهذه الدعوة الكاذبة صحاح أحاديث النبيِّ وَاتُارَهُ الصادقة، فيغالط جهال الناسِ بهذه الدعوى...)(١)

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٤١٠).

#### وقال أبو المظفر أيضاً:

(واعلمْ أنَّ الخبرَ وإنْ كان يَحتملُ الصدقَ والكذبَ والظن، فللتجوز فيه مدخل، ولكن هذا الذي قلناه، لا ينالهُ أحدٌ إلا بعدَ أنْ يكونَ معظمُ أوقاته وأيامه مشتغلاً بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة، ليقف على رسوخهم في هـذا العلم وكبير معرفتهم به، وصدق ورعهم في أقوالهم وأفعالهم، وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر، والبحث عن أحوال الرواة، والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمة واحدة يتقوَّلُها على رسول الله عَيَالِيُّو، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نُقلَ إليهم، وأدوا كما أدي إليهم، وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن، ما يجل عن الوصف، ويقصر دونه الذكر، وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم، وعرف حالَهم، وخَبَرَ صدقَهم، وورعهم وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه . . . فكما يُرجع في مذاهب الفقهاء ـ الذين صاروا قدوة في هذه الأمة ـ إلى أهل الفقه، ويُرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، وفي النحو إلى أهل النحو، وكذا يَرْجُعُ في معرفة ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه، إلى أهل الرواية والنقل، لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والفحص عنه ونقله، ولـولاهم لا ندرسَ علمُ النبي ﷺ، ولـم يقف أحـدٌ على سـنتـه وطريقته)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٤٠٩).

وإذا كان هذا الإباضي، ردَّ أخبار الآحاد في الأصول، لاحتمال الخطأ والسهو والسهو والنسيان، فليردها في الفروع أيضاً، لاحتمال الخطأ والسهو والنسيان أيضاً، وهل عُصِمَ الرواةُ من الخطأ في الفروع؟! ولكنه لا يستطيع ذلك، لا لأنه يعتقدُ قبولها في الفروع، بل لخوفه المسلمين، ومعرفته أنهم لَنْ يقبلوا قوله، فصاغة بصياغة أخرى، ليلبِّسَ على الجهال والسذج، وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله:

والنّاسُ أكستُ رهم فساهلُ ظواهر تبدو لهم ليسسوا بأهلِ مَسعَانِ فسهم القسسور قبوامُسهم القسسور قبوامُسهم واللّب حظ خُسلامسة الإنسان

ثم إن الأصل في المسلم العدالة إلا من عُلم فسقه فيتثبت في خبره كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينِ آمنُوا إِن جَاء كُم فَاسَق بنباً فتبينُوا أَن تصيبُوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴿. فدل على أن غير الفاسق يقبل خبره في الأصول والفروع .

#### فصل

## ثم قال الإباضي ص٦:

(فإذا تبين ذلك، فالقطع بالصدق مع ذلك محال، ثم هذا في العدل في علم الله تعالى، ونحن لا نقطع بعدالة واحد، بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر، ولا يستثنى من ذلك إلا من استثنى بقاطع كأنبياء الله ورسله عليهم أفضل الصلاة والسلام). أ.هـ

#### وأقول:

من أظهر لنا الخير والصلاح وشُهِد بعدالته ولم نعلم عنه خلاف ذلك، رضيناه وقبلناه، أما أن تُرد روايتُه بالشك والظن فلا، وهذا من أبطل الباطل، قال تعالى: ﴿وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئاً إن الله عليم عما يفعلون (٣٦) ، يونس.

وقال تعالى: ﴿وما لهمر به من علمر إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً (٢٨)﴾ النجم.

وقول هذا الإباضي «ونحن لا نقطع بعدالة واحد بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر»، مخالف للكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فلقوله تعالى: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم ﴿ وقوله عز وجل: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لمريكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ﴾ ونحو هذه الآيات. فإذا كنا لا نعرف العدول من غيرهم، كان الله قد كلفنا بما لا

نطيقه ولا نستطيعه تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وقال البخاري في «صحيحه» في كتاب الشهادات (٢٦٤١):

(باب الشهداء العدول. وقول الله تعالى: ﴿واشهدوا ذوي عدل مُنكم﴾ و﴿مُن ترضون من الشهداء﴾.

حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبدالرحمن بن عوف أن عبدالله بن عتبة قال:

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "إنّ أُناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله عليه وإنّ الوحي قد انقطع، وإنّما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء، والله يحاسب سريرته. ومَن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إنّ سريرته حسنة») أ.هـ

وقال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الصحابة:

ونحن نشهدُ بالله، أنّ هـؤلاءِ كانوا إذا أخـبروا عن رسـول الله ﷺ بخبـر جُزِمَ بصـدقهم، ونشـهدُ بالله أنّهم كـانوا إذا أخبـروا سواهم من الصحابة والتابعين جُزِمَ بصدقهم.

بل نشهدُ بالله أنّ سالماً ونافعاً وسعيدً بنَ المسيب وأمثالَهم بهذه المنزلة. بل مالكٌ والأوزاعي والليث ونحوهم كذلك. فلا يقع عندنا ولا عند مَنْ عَرَفَ القومَ الاحتمال فيما يقول فيه مالك: سمعت نافعاً يقول، سمعت النبي عَلَيْلَمْ يقول. ونحن قاطعون بخطأ منازعينا في ذلك)(١)أ.هـ

ومازالَ المحدثون من أئمة الإسلام، يحكمون بعدالة فلان، ويجرحون آخر، بل وصنفوا في ذلك المصنفات الكثيرة المعلومة في الرجال. كما عقدوا فصولاً في مصطلح الحديث، بينوا فيها من العدل الذي تُقبَل روايتُه، مِن المجروح مردود الرواية، وشروط العدالة ونحو ذلك.

وكذلك الفقهاء، مازالوا يعقدون رحمهم الله في كتبهم كتاباً للشهادات، يبينون فيه الشاهد العدل من غيره، ومَن تُقبل شهادته ومن ترد. فإذا تقرر هذا، عُلم يقيناً فساد قول هذا الإباضي والله المستعان، لأنه صرح في كلامه أنه لا يوثق بواحد من الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>١) «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (٢/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨).

#### فصل

ثم ذكر الإباضي شبهته الرابعة لرد أخبار الآحاد فقال ص٧:

(٤ - أننا نرى العلماء كثيراً ما يحكمون على بعض الأحاديث بالصحة، لتوفر شروط الصحة فيها عندهم، ثم يجدون بعض العلل التي تقدح في صحة ذلك الحديث، فيحكمون عليه بما تقتضيه تلك العلة القادحة، وقد يضعفون بعض الأحاديث لعدم توفر شروط الصحة فيها، ثم يجدون ما يقويها، فيحكمون بصحتها وهكذا.

وهذا يدل دلالة قاطعة، على أن الآحاد لا يفيد القطع، وإلا لوجب على الإنسان أن يقطع اليوم بكذا، ويقطع غدا بضده، ويعتقد اليوم كذا، ويعتقد غداً نقيضه، وهذا لا يخفى فساده على أحد) أ. هـ

#### وأقول:

هذا كلامٌ باطل، وأهلُ السنة المعتقدون لاعتقاد السلف، لا يضطربون في معتقدهم، ولا تجد بينهم خلافاً، بل لو نظرت إلى معتقد شرقيهم وغربيهم، وجدتهما متفقين، مع إجماعهم على الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، إذا صحت.

## قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله:

(ومما يَدُلُّ أَنَّ أَهلَ الحديثِ على الحق، أنَّك لو اطلعتَ على جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها، قديمها وحديثها، وجدتها مع اختلاف بلدانهم، وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكونِ كُلِّ

واحد منهم قطراً من الأقطار - في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافاً، ولا تفرقاً في شيء ما، وإن قل ، بل لو جمعت جميع ما جرى على السنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟! قال الله تعالى: ﴿أفلا يتلمبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً .

وقال تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكمر إذكنتمر أعداء فألف بين قلوبكمر فأصبحتمر بنعمته اخوانا﴾..)أ.هـ

وأما أحاديثُ الآحاد، التي لم تتلقها الأمة بالقبول، بل هذا يصحّحها والآخر يضعفها، وكلاهما من أئمة المسلمين المعتقدين لمذهب السلف، فهي خارجة مما ذكرنا، ولا نأخذ بها في العقيدة، لأن ما جاء في القرآن وما جاء في السنة الصحيحة المتواترة والآحادية، فيه كفاية وخير عظيم، ولم يتجاوزهما السلف الصالح.

#### فصل

ثم ذكر الإباضي شبهته الخامسة فقال ص٧:

(٥ \_ أنه لو أفاد خبر الواحد العلم، لما تعارض خبران، لأن العلمين لا

يتعارضان، كما لا تتعارض أخبار التواتر، لكنا رأينا التعارض كشيراً في أخبار الآحاد، وذلك يدل على أنها لا تفيد القطع) أ. هـ

#### وأقول:

هذا فاسد. ولا يوجـد خبرانِ صحيـحانِ متعـارضانِ أبداً، إلا في فهم الإنسان والجمعُ ممكنٌ بينهما.

ونحنُ نقول قولاً كُلِيّاً، ونُشْهِدُ اللهَ تعالى عليه وملائكتهُ، أنّه ليس في حديث رسولِ الله ﷺ الصحيح، ما يخالف القرآن، ولا ما يخالف العقل الصحيح، بل كلامه ﷺ بيانٌ للقرآن وتفسيرٌ له وتفصيلٌ لما أجمله. وهو لا يتعارض لأنه من عند الله عز وجل: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا يتعارض يوحى .

#### فصل

## ثم ذكر الإباضي شبهته السادسة فقال ص٧:

(٦ - أنه لو أفاد خبر الواحد العلم، لاستوى العدل والفاسق في الإخبار، لاستوائهما في حصول العلم بخبرهما، كما استوى خبر التواتر في كون عدد المخبرين به عدولاً أو فسّاقاً، مسلمين أو كفاراً، إذ لا مطلوب بعد حصول العلم، وإذا حصل بخبر الفاسق، لم يكن بينه وبين العدل فرق من جهة الإخبار، لكن الفاسق والعدل لا يستويان بالإجماع والضرورة، وما ذاك إلا لأنّ المستفاد من خبر الواحد إنما هو الظن، وهو

حاصل من خبر الواحد العدل دون الفاسق) أ.هـ.

### وجوابه أن يقال:

إنّ خبرَ الواحد يُقْبلُ إذا كان عدلاً ثقة، أمّا إذا كان فاسقاً فلا يُقبلُ إلا بعد التثبت، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاء كمر فاسق بنبأ فتبينوا ﴾، فَعُلمَ منه أنّ خبر العدل لا يُتَبيّنُ منه، بل يُقبل. وأمّا الفاسق، فيلزمُ لقبولهِ تبينُ حاله.

## ثم يقال لهذا الإباضي الجاهل:

لسنا نحن الذين نسوي بين أخبار الثقات والفساق، بل الذي يسوي بينهما أنت وأمثالُك، فَعَدَمُ أخذِك بأخبارِ الآحادِ الثقات، يلزمُ منه تسويتك بين أخبارِهم وأخبارِ المجاهيل والفساق. فإذا كانت أخبارُ الثقات تفيدُ الظنَّ عندك، فماذا تفيدك أخبارُ الفساق؟!!

إنّ قلت: الكذب. فهذا مردود، فقد يَصْدُقُون وهذا الشيطان وهو كافر قد صدق أباهريرة رضي الله عنه وهو كذوب، والله قد أمرنا بالتثبت في خبر الفاسق وعدم رده مباشرة.

وإنْ قلت: الظن. فقد وقعت فيما رميتنا به، وسُوَيْت بين أخبارهم وأخبار العدول، وهما لا يستويان بالإجماع والضرورة!!

#### فصل

ثم ذكر الإباضي شبهته السابعة لرد أخبار الآحاد فقال ص٨:

(٧ - أنه لو أفاد خبر الواحد العلم، لجاز الحكم بشاهد واحد، ولم يُحْتَجُ معه إلى شاهد ثان ولا يمين عند عدمه على مذهب من أجاز الحكم بشهادة الواحد مع اليمين، ولا إلى زيادة على الواحد في الشهادة بالزنى واللواط، لأن العلم بشهادة الواحد حاصل، وليس بعد حصول العلم مطلوب، لكن الحكم بشهادة الواحد بمجرده لا يجوز بإتفاقهم، وذلك يدل على أنه لا يفيد العلم). أ.هـ

#### وجوابه من وجوه:

أحدها: الفرق بين الشهادة والإخبار، فالإخبار يُقبَلُ فيه الواحد. وأما الشهادة فلا بد لها من النصاب، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تراءى الناسُ الهلل فأخبرتُ النبيَّ عَلَيْكُ أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه» رواه أبوداود والحاكم وابن حبان وصححاه.

وعند أحمد وأهل السنن: أنّ أعرابياً رأى الهلال، فجاء إلى النبي وعند أحمد وأهل السنن: أنّ أعرابياً رأى الهلال، فجاء إلى النبي وأخبره فقال له: «أتشهد أن لا إله إلا الله» قال: «فأذّن في الناس يا «أتشهد أنّ محمداً رسول الله» قال نعم. قال: «فأذّن في الناس يا بلال أنْ يصوموا غداً». وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وأما الشهادة فقد ذكر الله لها نصاباً معيناً.

الثاني: أنَّ ما استدلَّ به، هو دليلٌ عليه لا له، وهذا من قلة فهمه، فإنَّ

الحكم بشهادة الرجلين أو حتى الشلاثة والأربعة لا يخرجه عن حكم الآحاد.

فإما أنْ يقول: إنّ خبر الاثنيْن مقبول، فيكون قد أخذ بخبر الآحاد.

وإمّا أنْ يقولَ مردودٌ لأنّه خبر آحاد، فيكونُ قد أقرَّ على نفسه بالتناقض لأنّ الله ورسوله قد أمرا بالأخذ به وهو قد ردّه.

الثالث: أنّ تحديد العدد في الشهود، هو أمرٌ تعبدي ليس إلينا، فالإثنان العدلان يكفيان في الشهادة على القاتل بالقتل فيقتل.

والشلاثة العدول لا يكفون لإثباتِ الزنى على الزاني حتى يأتوا برابع، ولله الحكمة البالغة.

#### فصل

# ثم ذكر الإباضي شبهته الثامنة فقال ص٨:

(٨ ـ روى البخاري (١/٥٦٦) بشرح الفتح ومسلم رقم (٥٧٣) وجمع من أئمة الحديث، أن ذا اليدين قال لـرسول الله ﷺ لما صلى الظهـر أو العصر ركعتين:

يا رسول الله، أنسيت. أم قصرت الصلاة؟

فقال له: «لم أنس ولم تقصر» ثم قال للناس: «أكما يقول ذو اليدين»

فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سجد سجدتين.

فهذا يدل دلالة واضحة على أن أخبار الآحاد لا تفيد القطع، وإلا لاكتفى عَلَيْ بخبر ذي اليدين، ولم يحتج إلى سؤال غيره، إذ ليس بعد القطع مطلوب، وهذا ظاهر لا يخفى) أ.ه.

#### والجواب من وجوه:

أحدُها: أنّ خبر ذي اليدين خبر آحادي، فلم يروه إلا أبوهريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما، فكيف يأخذ به، ويستدل به على هذه المسألة، وهو لا يقبل خبر الآحاد.

الثناني: قبال الحيافظ في الفتح (٢٩٢/١٣): (واحتج مَنْ ردَّ خبرَ الواحد، بتوقفه ﷺ في قبول خبر ذي اليدين، ولا حجة فيه، لأنّه عارض علمه، وكلُّ خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل..)

الثالث: أنّ النبي عَلَيْكُ أستثبت في خبر ذي اليدين، لأنّه انفرد دون من صلّى معه بما ذكر مع كثرتهم، فاستبعد عَلَيْكُ حفظه دونَهم، وجوّز عليه الخطأ، ولا يلزمُ من ذلك ردُّ خبر الواحد مطلقاً.

الرابع: أنَّ النبي ﷺ قَـبِلَ أخبارَ الآحـاد، ومن ذلك خبـر تميم الداري رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم.

الخامس: أنّ خبر ذي اليدين من قبيل الشهادة لا من قبيل الاخبار.

#### فصل

ثم ذكر الإباضي شبهته التاسعة لرد أخبار الآحاد فقال ص٨ - ٩:

(٩ \_ ثبت عن جماعة من صحابة رسول الله ﷺ، أنهم قد ردُّوا بعض الأحاديث الآحادية بمجرد معارضتها لبعض الظواهر القرآنية أو لبعض الروايات الأخرى، فلو كانت أخبار الآحاد تفيد القطع لما ردُّوها.

وإليك الأمثلة على ذلك:

## [أحاديث آحادية ردَّها الصحابة]

١ \_ رد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس عندما روت أن النبي عندما يعلق الله عنه: «لا نترك ولا يعلق لها نفقة ولا سكنى فقال رضي الله عنه: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ولي الله وسنة نبينا الله وسنة نبينا الله وسنة رواه مسلم وغيره. أ.هـ

### والجواب أن يقال:

أولاً: خبرُ ردِّ عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس خبرٌ آحادي، فكيف يقبله؟!

ثانياً: أنّ ردَّ عمر رضي الله عنه خبرها، ليس لأنّه خبر آحاد، بل لمخالفته ما يَعْلم من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فظن خطأها أو نسيانها.

ثالثاً: تقدّم حكاية الجماع الصحابة على الأخذ بأخبار الآحاد، ومنهم

عمر رضي الله عنه وعنهم، فقد أخذَ بأخبارِ الآحاد، فردُّهُ هذا الخبر لا يجعله راداً لها.

رابعاً: ردَّ الحافظ ابن حجر على هذه المزاعم في الفتح (٢٩٢/١٣) فليراجع.

#### فصل

## ثم قال الإباضي ص٩:

(٢ ـ ردت السيدة عائشة رضي الله عنها خبر عمر رضي الله عنه في حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وقالت كما في صحيح البخاري وغيره «رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله عليه أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾، وكذا ردت خبر ابنه عبدالله في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وقالت كما في صحيح مسلم وغيره: (يغفر الله لأبي عبدالرحمن، أما إنه لم يكن ليكذب ولكن نسي أو أخطأ، إنما مسر رسول الله عليه على يهودية يُبكى عليها فقال: «إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها)

### وجوابه أن يقال:

أولاً: ردُّ عائشة رضي الله عنها هذا الخبر، لا لأنّه خبر آحاد، بل الخرمها أنّ راويه نسي أو أخطأ، وأهلُ السنة مع قبولهم لأخبار

الآحاد الشقات إلا أنهم يردون رواية المخطى، إذا أخطأ، وعائشة رضي الله عنهم، لما روته رضي الله عنهم، لما روته عن النبي ﷺ، فعليه يكونُ ردُّ عائشة رضي الله عنها هذا الخبر لظنها الخطأ إذ أنه خالف ما روته هي عن النبي ﷺ لا لأنه خبر آحاد، لأنه خالف ما هو أقوى منه في نظرها.

الثاني: قبول عائشة رضي الله عنها أخبار الآحاد مشهور ومعروف، ويُردُّ على هذا أيضاً ببقية الوجوه السابقة والله أعلم.

#### فصل

### ثم قال الإباضي ص٩ - ١٠:

(٣ ـ وردَّت رضي الله عنها خسبر أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهسما أن النبي ﷺ قال: «يقطع الصلاة المـرأة والحمار والكلب، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» رواهما مسلم واللفظ لأبي هريرة.

فقد روى مسلم عنها أنها قالت عندما ذُكر لها هذا الحديث «إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله ﷺ معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي».

وروى البخاري ومسلم عنها رضوان الله عليها أنها قالت: «قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله ﷺ يصلي، وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. . إلخ») أ. هـ

#### وجوابه كما سبق:

أنها لم تردَّ هذا الخبر لأنه خبر أحاد، بل لمخالفته روايتها، لذلك قالت: لقد رأيتني بين يدي رسول الله عَلَيْهِ معترضةً كاعتراض الجنازة وهو يصلي». ولو كان ردُّها لأنَّه خبر أحاد لقالت: كيف أقبل هذا الخبر وهو خبر آحاد؟!

وقُلْ مثل ذلك فيما أوردَه الإباضي ص١٠ من أنّ عائشة ردت خبر ابن عمر رضي الله عنهم، وفيه أنّ النبي ﷺ اعتمر في رجب.

وعموماً، ما أوردَهُ الإباضي فيما سبق هو حجة عليه لا له، ففي جميع الروايات السابقة لم يَرُدَّ أحدٌ من الصحابة حديثاً لأنّه آحادي، ولم يصرِّح أحدٌ منهم بذلك، بل ردوه لمخالفته ما رووه عن النبي ﷺ ظنّاً منهم رضي الله عنهم أنّ رواية الآخر منهم خطأ أو وهم. واجماعهم رضي الله عنهم قد انعقد على قبولهم أخبار الآحاد وهذا معلوم مشهور وكلُّهم يقبلُ خبر الواحد العدل فالحمد لله رب العالمين.

#### فصل

### ثم قال الإباضي ص ١٠ ـ ١١:

(والروايات بذلك عنهم كثيرة، وإذا كان ذلك في ذلك العصر الذهبي الزاهر القريب من عهد النبوة، فهل يمكن أن نحتج الآن بحديث آحادي على اثبات مسألة اعتقادية؟ وبيننا وبين ذلك العصر أربعة عشر قرناً،

هاجت فيها أعاصير الفتن، وماجت فيها تيارات الأحداث، واشتعلت نيران البدع، وعم التعصب، فأخلق الدين بعد جدته، وتكدرت النفوس بعد صفائها. ألسناً الآن أحوج ما نكون إلى اتباع هذا المنهج المستقيم في الاحتراز وأخذ الحيطة، والتمسك بالقواطع من كتاب الله والمتواتر من سنة رسول الله عليه الى المحكم، والمختلف فيه إلى المتفق عليه ؟!

هذا ومن المعلوم أن المطلوب في باب الاعتقاد، عقد القلب على الثابت الذي لا يمكن أن يطرأ عليه في وقت من الأوقات خطأ ولا وهم، وذلك لا يمكن حصوله إلا بنص الكتاب، والمتواتر من سنة رسول الله على بشرط أن تكون دلالة كل منهما نصاً صريحاً لا يحتمل التأويل، وما عدا ذلك لا يمكن الاعتماد عليه في باب الاعتقاد) أ.هـ

وأقول: قال الله تعالى:

﴿أَفْ مِن كَانَ على بينة مِن ربِه كَمِن زُيِّنَ له سوء عمله واتبعوا أهواءهمر ﴾.

وقال سبحانه: ﴿أومن كان ميتاً فأحيينا لا وجعلنا له نوراً عشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون(١٢٢) ﴾ [الأنعام].

إنّ معتقد أهل السنة والجماعة - ولله الحمد - معتقد صحيح لا ريب فيه، تناقلَهُ الأئمةُ جيلاً بعد جيل، وعصراً بعد عصر، وأخذَهُ كلُّ خلف عن سلفه، فتراهم يروون عقائدَهم بأسانيدهم الصحيحة، ويروون معها

أحاديث النبي ﷺ الشاهدة بذلك، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وأقوال التابعين لهم بإحسان وتابعيهم وهكذا.

وإنّك تعجب أشدَّ العجب من هؤلاء المبتدعة، الذين يزعمون أنّ أخبار رسولِ الله عَلَيْكِ لا تفيدُهمُ العلمَ في أبوابِ العقائد، ثم تراهم يرجعونَ في ذلك إلى خيالاتهم الذهنية، وافتراضاتهم العقلية، وإلى ما تلقوه عن أسلافهم أهل الفلسفة والزندقة.

ثم تعليلُ الإباضي لردِّ أخبارِ الآحاد، ببعث ما بين عصرنا وعصر النبي وان بينهما أربعة عشر قرناً. تعليلٌ فاسد، وشبهةٌ مردودة، فدينُ الله محفوظٌ ولو طال العصر، ومازال الله عز وجل يبعث على كل رأس مئة عام من يجدد لهذه الأمة ما اندرس من دينها كما رواه أبوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بإسناد صحيح. ثم إن أهلَ البدع ردوا أخبار الآحاد منذُ وقت مبكر جداً، فهذا الشافعي رحمه الله، ردَّ عليهم في رسالته المصرية، وأطال الرد عليهم جداً، ونقض شبههم شبهةً شبهة، واستدلَّ بذلك بالكتاب والسنة والإجماع، فعلى تقدم ذلك العصر، وقربه من عصر النبوة، إلا أنهم ردوا أخبار الآحاد، فلا تروجُ هذه الشبهة علينا، وقد قال النبي عليه : (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) فأمرنا عند الاختلاف بالتمسك بسنته، وهذا الأباضي يدعونا إلى تركها والأخذ بآراء المبتدعة.

وزعمُ الإباضي أنّه وأصحابُه، لا يقبلون إلا القطعيات في عـقائدهم.

باطلٌ بل لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم، كان ذلك قطعياً أم آحادياً (١) أم عقلياً. فها هم يردون أحاديث رؤية الله عز وجل في الآخرة وهي متواترة وها جمع من الصحابة رضي الله عنهم منهم:

- ١ \_ أبوبكر الصديق.
- ٢ \_ وعبدالله بن عباس.
- ٣ \_ وجرير بن عبدالله البجلي.
  - ٤ \_ وأبوهريرة.
  - ٥ \_ وأبوسعيد الخدري.
    - ٦ \_ وصهيب الرومي.
  - ٧ \_ وأبورزين العقيلي.
  - ٨ \_ وأبوموسى الأشعري.
  - ٩ \_ وعبدالله بن مسعود.
    - ١٠ \_ وأنس بن مالك.
  - ١١ \_ وجابر بن عبدالله.
- ١٢ \_ وعدي بن حاتم الطائي.

<sup>(</sup>١) هذا إذا قلنا بقولهم: إن أخبار الآحاد لا تفيد القطع. أما قولنا فهو ما قررناه فيما سبق، والله أعلم.

١٣ ـ وأبوأمامة الباهلي.

١٤ \_ وعمارة بن رويبة.

١٥ ـ وعمار بن ياسر.

١٦ \_ وعبدالله بن عمر بن الخطاب.

١٧ ـ وعبدالله بن عمرو بن العاص.

١٨ ـ وأُبي بن كعب.

١٩ ـ ولقيط بن عامر.

٢٠ ـ وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

وها هم يقبلون أحاديث الآحاد إذا كانت موافقة لهواهم كقوله وللله الموحدين السباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ويستدلون به على تكفير الموحدين وإخراجهم من الملة. وهكذا جميع شأنهم ﴿فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين﴾.

#### فصل

### ثم قال الإباضي ص١١:

(فالعجب كل العجب من أولئك الذين يشبتون بعض القضايا الاعتقادية، التي لها تعلق بأسماء الله وصفاته، أو وعده ووعيده، إلى غير

ذلك مما له تعلق بباب الاعتقاد، ويكفرون من خالفهم في ذلك، ويفسقونه ويضللونه ويبدعونه، ولا دليل لهم على ذلك ولا مستند، إلا مجرد الاعتماد على بعض أحاديث الآحاد، التي يجوزون على رواتها الخطأ والغلط والوهم والذهول والزلل والنسيان، إلى غير ذلك، مما لا يكاد يسلم منه إنسان) أ.هـ

وأقول: نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بارتكابه ناقضاً من نواقض الإسلام المعروفة، وإنما التكفير بغير علم سمتهم هم وأشباههم.

وإذا كُنّا فسقناهم وضللناهم وبدعناهم، لمخالفتهم أخبار الآحاد مع أنهم مخالفون للكتاب والسنة والإجماع في كثير من عقائلهم - فهم قد كفّرونا وبدّعونا، دون بينة، بل بإخلاص عقائلدنا لله وتوحيده، واتباع ما جاء به رسولُه عَلَيْقَة، كما قال العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية في «نونيته»

وخصومناً قد كفَّرونا بالذي هو غايةُ التوحيدِ والإيمانِ ثم قال الإباضي:

(ومن هنا تراهم يتخبطون في عقائدهم تخبط عشواء، فتجدهم اليوم يصوبون من كانوا بالأمس يفسقونه، وتراهم في الغد يحكمون بفساد ما اليوم يعتقدونه.

والأمثلة على ذلكِ كثيرة جداً، لا حاجة لذكرها هنا) أ. هـ ثم قال الإباضي في حاشية ص١١:

(١ ـ ومن العجائب أن أرباب هذه النحلة الخاسرة، من أشد الناس تناقضاً في هذا الباب كغيره من بقية الأبواب، وذلك لقلة علمهم بهذا الفن وغيره، ولأسباب أخرى يعرفونها بأنفسهم، لولا خوف الإطالة، لذكرت بعض الأحاديث التي تناقضوا فيها، ولا سيما التي في العقيدة، ولعلنا نفرد ذلك برسالة خاصة إن شاء الله تعالى، كما أنهم من أشد الناس اختلافاً فيما بينهم في مسائل الاعتقاد. . .).

وجواب هذه الافتراءات أن يقال: هذا من أوضح الكذب على أهل السنة فقد مر على الإسلام أربعة عشر قرناً، وأهل السنة أهل الحديث، على معتقد واحد لم يتغير، فما كان يعتقده سلفهم، تراه عقيدة خلفهم، وهذا معلوم، أما أهل البدع كالخوارج، فهم فرق كثيرة جداً، وما يزيدهم طول العهد إلا تفرقاً واختلافاً، فالخوارج منذ عصر مبكر انقسموا إلى ثمان عشرة فرقة، وهكذا بقية الفرق، أما أهل السنة فهم فرقة واحدة وجماعة واحدة.

# قال أبو المظفر السمعاني(١):

(ومّما يدلُ على أنّ أهلَ الحديثِ هم على الحق، أنّك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كلِّ واحد منهم قطراً من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهُم

<sup>(</sup>١) «الحجة في بيان المحجة» للحافظ أبي القاسم التيمي الملقب بقوام السنة (٢/ ٢٢٤ ـ ٢٢٧).

في ذلك واحد، ونقلُهم واحد، لا ترى بينهم اختلافاً، ولا تفرقاً في شيءٍ ما وإنْ قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدتَهُ كأنّه جاء من قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا قال الله تعالى:

﴿أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾.

وقال تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾.

وأما إذا نظرت إلى أهلِ الأهواء والبدع، رأيتهم متفرقين مختلفين، أو شيعاً وأحزاباً، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضاً، بل يرتقون إلى التكفير، يكفّر الابن أباه، والرجل أخاه، والجار جاره، تراهم أبداً في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم، ولما تتفق كلماتهم خصيمهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

أوَما سمعت أنّ المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب، يكفِّرُ البغداديون منهم البعداديين، ويكفِّر أصحابُ أبي عليً الجُبَّائي ابنَهُ أبا هاشم، وأصحابُ أبي هاشم يكفِّرون أباه أبا علي.

وكذلك سائرُ رؤوسهم، وأربابُ المقالات منهم إذا تدبرت أقولَهم، رأيتهم متفرقين، يكفّر بعضُهم بعضاً، ويتبرأُ بعضُهم من بعض.

وكذلك الخوارجُ والروافضُ فيما بينهم، وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل

على الباطلِ دليلٌ أظهر من هذا، قال الله تعالى:

﴿إِن الذين فارقوا ﴿ دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ﴿ وكان السب في اتفاق أهل الحديث، أنهم أخلوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورئهم الاتفاق والائتلاف.

وأهلُ البدعة أخذوا الدين من المعقولاتِ والآراءِ، فأورثَهم الافتراق والاختلاف، فإن النقلَ والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلفُ، وإن اختلف في لفظ أو كلمة، فذلك اختلاف لا يضر الدين، ولا يقدحُ فيه.

وأما دلائلُ العقل، فقلّما تَتّفقُ، بل عقلُ كلِّ واحدٍ يُرِي صاحبَهُ غيرَ ما يَرى الآخر، وهذا بيّنٌ والحمد لله) أ.هـ

ثم تعليل الإباضي تناقض أهل السنة - بزعمه - بقلّة معرفتهم بهذا الفن.

#### فجوابه:

إنْ كان يقصدُ بالفن، علمَ الحديث والرواية، فقد كذب، وما نشر عقائدً أهلِ السنةِ ودوَّنها إلا المحدثون وهذا معلوم.

وإنْ قصدَ بالفن، علمَ الكلام الذي هو فيه، فصدق، فإنّهم أبعدُ الناس عنه، بل يرون أنّ العلمَ في جهله، وبعدُهم عنه من أسبابِ اتفاقهم في عقائدهم لا اختلافهم، والله المستعان.

<sup>🥵</sup> على قراءةٍ.

#### فصل

ثم قال الإباضي ص ١١ في الحاشية:

(ومن هذه المسائل التي اختلفوا فيها:

١ - مسألة استقرار الله سبحانه وتعالى على العرش، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً، حيث قال بذلك بعض أرباب هذه النحلة كالدرامي المجسم وابن تيمية وابن القيم...).

### وجوابه أن يقال:

قد دَلَّ الكتابُ والسنةُ وإجماعُ السلفِ رحمهم الله، على استواءِ اللهِ جلَّ وعلا على عرشه، ولم يخالفُ منهم أحد.

قال الإمام أبوعثمان الصابوني رحمه الله وكان من أئمة السلف (ت ٤٤٩هـ)(١):

(استواء الله على عرشه:

ويعتقد أهلُ الحديث ويشهدون، أنّ الله سبحانه وتعالى فوق سبع سموات على عرشه، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة يونس:

﴿إِن رِبِكُم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثمر استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

<sup>(</sup>١) عقيدة السلف الصالح، لأبي عثمان الصابوني ص١٣ ـ ١٥.

وقوله في سورة الرعد: ﴿الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثمر استوى على العرش﴾.

وقوله في سورة الفرقان: ﴿ثمر استوى على العرش فاسأل به خبيرا ﴾.

وقوله في سورة السجدة: ﴿ثمر استوى على العرش﴾

وقوله في سورة طه: ﴿الرحمن على العرش استوى ﴾.

وقوله: ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾

وقوله: ﴿ يِلْ بِرِ الأمر من السماء إلى الأرض ثمر يعرج إليه ﴾

وقوله: ﴿أَمنتم مِن في السماء أن يخسف بكم الأرض﴾

وأخبر عن فرعون اللعين أنه قال لهامان:

﴿ ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا﴾

وإنما قال ذلك لأنه سَمِعَ موسى عليه السلام يذكرُ أنّ ربّهُ في السماء، ألا ترى إلى قوله ﴿ وإني لأظنه كاذبا ﴾ يعني في قوله: إنّ في السماء إلهاً.

وعلماءُ الأمة، وأعيانُ الأئمةِ من السلف رحمهم الله، لم يختلفوا في أنّ الله تعالى على عرشه، وعرشهُ فوقَ سماواته. ويثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به، ويصدّقون الرّب جلّ جلاله في خبره،

ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون:

﴿آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنّهم يقولون ذلك، ورضيه منهم، فأثنى عليهم به) أ.هـ

# وقال شيخ الإسلام أبوالعباس أحمد بن تيمية رحمه الله:

(وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله على الله وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوء مملوء مما هو نص أو ظاهر، في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السموات، مستو على عرشه، مثل قوله تعالى: ﴿اليه يصعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴿ وقوله تعالى: ﴿إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ﴿ وقوله تعالى: ﴿بل رفعه الله إليه ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه ﴾ وقوله تعالى: ﴿ في المعارج تعرج الملائكة والروح إليه ﴾ وقوله تعالى: ﴿ في المعارج تعرج الملائكة والروح إليه ﴾ وقوله تعالى: ﴿ في المعارج تعرج الملائكة والروح إليه ﴾ وقوله تعالى: ﴿ في المعارج تعرب الملائكة والروح إليه ﴾ وقوله تعالى:

وروى البيه قي في كتابه «الأسماء والصفات» ص ٤٠٨ بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: (كنا والتابعون متوافرون نقول:

إنّ اللهَ تعالى ذكره، فوقَ عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنةُ من الصفات). هـ

<sup>(</sup>١) «اجتماع الجيوش الإسلامية، لغزو المعطلة والجهمية» لابن القيم (٤٥ ـ ٤٦).

ورواه الذهبي في العلو ص١٠٢. وصحّح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٣/ ٥٠٠)، وقال الحافظ ابن القيم بعده: (ورواته كلهم أئمة ثقات)

فماذا عليهم إذا أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله على من الاستواء على العرش وغيره من صفات الكمال مخالفين بذلك أهل البدع والأهواء الذين عارضوا الكتاب والسنة واجماع الأمة بترهاتهم وأباطيلهم كهذا الإباضي المنحرف.

#### فصل

## ثم قال الإباضي ص١٢:

(بل ولم يثبت شيء عن رسول الله عَلَيْكَةً في العلو الحسي، وما استدلوا به على ذلك، فكذب موضوع، وباطل مخترع مصنوع، وما صح من ذلك فلا دليل فيه على ذلك البتة، وبيان ذلك في «الشهاب الهاوي. المنقض على شرح عقيدة الطحاوي») أ.هـ

جداً، يصعبُ تقصيها، وقد بلغت حكاً التواتر، كما أنّ الآيات في ذلك كثيرة أيضاً، قال العلامة ابن القيم في «نونيته»:

ف وق السماء مباين الأكوان أترون أنّا تاركول المحاجة التعطيل والهدنيان

وقَد الله الله المنافع المائمة في أدلة العلو مصنفات خاصة ، كابن قدامة في كتابه «إثبات صفة العلو» والذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار» وابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» وغيرهم. وأما بقية الأئمة ، فقد اكتفوا بسرد الآيات والأحاديث والآثار في ذلك ، في كتبهم المصنفة في السنة وبيان الاعتقاد.

قال الإمام البخاري رحمه الله في «كتاب التوحيد» من «صحيحه»: (بابُ ﴿وكان عرشه على الماء﴾ ﴿وهو رب العرش العظيم﴾

قال أبوالعالية: استوى إلى السماء: ارتفع.

فسواهن : خلقهن. وقال مجاهد: استوى: علا على العرش).

ثم ساق بأسانيده عدة أحاديث، في إثبات علو الله على خلقه، ومنها: حديثُ زينب بنت جـحش رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي عَلَيْكُمْ تقول:

«زوجكنّ أهاليكُن، وزوجني اللهُ تعالى من فوق سبع سماوات».

ثم قال البخاري: (بابُ قولِ الله تعالى ﴿تعرِج الملائكة والروح الله وقوله جلّ ذكره ﴿ الله يَصعد الكلم الطيب ﴾ وقال أبوجمرة عن ابن عباس: «بلغ أباذر مبعث النبي ﷺ فقال لأخيه: «اعلم لي علم هذا الرجل، الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء».

وقال مجاهد: العملُ الصالحُ يرفع الكلمَ الطيب. يقال: ذي المعارج: الملائكة تعرج إلى الله).

## ثم ساق عدة أحاديث منها قال:

حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله على قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرج النين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون».

ثم ساق حديثاً آخر وفيه:

أن رجلاً غائرَ العينين، ناتيءَ الجبين، كثَّ اللحيةِ، مشرقَ الوجنتين، محلوقَ الرأسِ أتى النبي عَلَيْكُمْ: «يامحمد اتق الله». فقال النبي عَلَيْكُمْ:

"فمن يطيعُ اللهَ إذا عصيتُه، فيأمنني على أهلِ الأرض ولا تأمنوني فلما ولى قال النبي على ألله إذا من ضغضي هذا قوماً يقرؤن القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتُهم لأقتلنهم قتل عاد» أ.هو وفي رواية «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء».

وهذا الرجلُ المذكور في الحديث، هو أولُ الخوارجِ ظهوراً، وإذا كان هذا جاهرَ بالإنكار على رسولِ الله ﷺ بلسان القال، فالمبتدعة قد أنكروا على الرسولِ ﷺ بلسان الحال. قال العلامةُ شمس الدين ابن القيم في «نونيته» ص ١٤٠ ـ ١٤٢:

قال الخوارجُ للرسول اعدل فلَمْ تعدل ومادي قد الديّانِ ومادي قد الديّانِ وكالله الجهميُّ قال نظير ذا لكنّه قد الكنّه قد الكنّه قد الكنّه قد الكنّه أستولى فلمْ قلت الله المستولى فلم قلت الله المستولى فلم قلت الله المستوى وعدلت عنْ تبديان؟! وكاذاك يَنْزِلُ أمررُهُ سبحانه لم المعالل أمراهُ سبحانه المعالل أمراه وهي مُسو المعالل في العبارة وهي مُسو هماذا بعدل في العبارة وهي مُسو هما المنال مكان هما المنال مكان

أوهمت حَسيّسز خـالق الأكـ \_\_انَ الص\_وابُ بِأَنْ يق\_ال بِأَنْ يقالُ بِأَنَّهُ فَـــوق السّــمـا سلطان دي السلط وكسناك قُلْت إليسه يعسرج والصوا بُ إلى كــــرامــرامـــة ربِّنَا المنّ \_\_\_\_\_ذاكَ قُـلْتَ بِأَنّ مِـنهُ يُـنَـزَّلُ الْـ قُ سسرآنُ تنزيلاً من الرحس \_\_\_ان الصيواب بأن يقيال نزوله من لوحسمه أوْ منْ مسمكلً ثان تنع علي وليس في الإمكان لو قُلْتَ «مَنْ» كـانَ الصـوابُ كـمـا ترى في القسبسسر يسسال ذلك الملكان وتق وتق ول اللهم أنت الشامة ال أعلى تشــــيــــر ُ بأصــــــع وبــــــع نحسو السماء وما إشارتُنا لَهُ \_\_\_\_\_ةٌ بَلْ تلك في الأذهان لولمْ تَقُلُ «فسوقَ السسمساءِ» ولم تُشِسرْ بإشسسارةٍ حِسسسَّسسي

وسككت عن تلك الأحسساديث الستى قَــد مَــر حَت بالفــوق للدي \_\_\_\_رتَ أنّ الله كيس بسداخل فــــــينا ولا هو خــــارج الأكـ كُنّا انتصفنا من أولي التسجسسيم بلُ ثُ ك\_\_\_انوا لَـنَا أس\_\_\_رى ع\_\_\_ب لكنْ منحـــتَـهمُ ســـلاحــاً كُلَّمَــا شـــاءوا لَنَا منهم أشـــدًّ طعــان دوا بأسهمك التي أعطيت سهم هم يرمـــونَنَا غَـــرَضــاً بكلِّ مَكان لو كُنْتَ تَعْددلُ في العسبارة بَيْنَا مــــــا كـــــانَ يوجـــــدُ بَيْنَـنَا رَجـــــ هَـذا لــــانُ الحـــال منهم وَهُو في ذات الصـــدور يُغَلَّ بالكتـــ صَفَحَاتِ أُوجِههم يُرى بِعِيسانِ ـــمــا إذا قــرىءُ الحــديثُ عليــهمُ وتلوت شـــاهدكة من القـــ هناكَ بينَ النازعـــات وكـــورّت ْ تلك الوجسوة كسشسيسرة الألوان

ویکاد تسائلهم بُصَسرر رُح لویری من قسابل فستسراه ذا کستسمان من قسابل فستسراه ذا کستسمان یا قسوم شساهدنا رؤسکم علی هذا ولم نشسهدنا رؤسکم مِن إنسان

#### فصل

# ثم قال الإباضي ص١٢:

(ونحن نتحدى هؤلاء الحشوية أن يأتوا لنا برواية صحيحة، فيها التصريح بالاستقرار أو الاستواء الحسي، وليستظهروا على ذلك بمن شاءوا ولو بالثقلين جميعاً) أ.هـ

وأقول: قد صرحت الآيات القرآنية بإستواء الله على عرشه والأحاديث الصحيحة، ولكن هذا الإباضي لا يعترف بها ويتحدى من يأتي بدليل يعترف به غيرها. وقد سبق إثبات استواء الله وعلوه على خلقه بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح رحمهم الله، بل وإجماع المرسلين جميعاً على ذلك، حكاه عنهم عبدالقادر الجيلاني وأبوالوليد المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله

قال ابن القيم في «نونيته» ص٨٤ - ٨٥: هَذا وخــامسُ عــشــرِها الإجــمـاعُ مِنْ رُسُل الإله السواحـــد المنّانِ

فالمرسلون جسمسيا مسمع كستسبسهم قسد صُــرحـوا بالفــوق لـلرحــ وحكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عسبد القسادر الجس وأبوالوليك المالكي أيض أحكم إجـــمـاعَــهم أعنى ابن رشــد الشــ وكاذا أبوالعسباس أيضا قد حكى إجـــمـاعَــهم عَلَمُ الْهــدى الحــرانى وله اطّلاعٌ لم يَكُن من قــــبله لســـواهُ من مــتكلَّم ولـــــ هــذا ونـقـطـعُ نـحنُ أيــضـــــــــاً أنّــهُ إجـــمـاعُــهم قطعــاً على البــرهان ولكن ﴿وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون (١٠١)﴾

يونس.

ولو بُعثَ النبيُّ ﷺ مرةً أخرى، وقال لهم ذلك، ما أظنه سينفعهم، ولن يؤمنوا إلا أن يشاء الله، فهذا أخوهم عمرو بن عبيد المعتزلي، ذُكر له حديث رواه الأعمش فلم يستسغه عقلُه فقال: لو سمعتُ الأعمشَ يقول هذا لكذبته، ولو سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلتُ: ليس على هذا أخذتُ ميثاقنا. ﴿ومن يضلل الله فما له من هاد﴾ [٣٣/ الرعد].

#### فصل

### ثم قال الإباضي ص١٢:

(هذا وكما أنهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضوان الله عليهم في هذه المسألة وغيرها، كذلك كذبوا على الأئمة الأربعة، حيث نسبوا إليهم القول بالاستواء الحسي، وإليك بيان ذلك)

#### وأقول:

ما نقلنا عن رسول الله عَلَيْكُم وصحابت في هذه المسألة، منقول بالتواتر، وبأسانيد صحيحة، ولم نكذب عليهم وإنما الكذب من صفة الفرق الضالة أمثالكم كما قال الشاعر:

إذا سلاء فلم على المرء سلاق طنونه وصلة قريم وصلة قريم من توهم

### ثم قال الإباضي:

(١ \_ الإمام أبوحنيفة:

نسبوا إليه أنه قال:

من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله ليقول ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ وعرشه فوق سبع سماوات). ثم ذكر الإباضي أن في اسناده أبا مطيع البلخي وأنه كذاب الخ.

### وجوابه:

أنّ هذا ثابت عن أبي حنيفة وأقره أصحابه وأتباع مذهبه ولم ينكروه وهم أعلم بأقواله منك. وقال العلامة ابن القيم في «نونيته» ص٨٨ - ٩٩: وكالك النعممان قال وبعدة وب والألفاط للنعممان من لم يقر بعرشه سبحانة وفرق كل مكان في وق السماء وفرق كل مكان ويقر أن الله فرق العرش لا يخطف عليه هواجس الأذهان يخطف والذي لاشك في تكفي مليم والذي لاشك في تكفير من إمال الذي في الفقه الأكبير عندهم ولك شروح عيداة ليسرو عندهم

ورُوي ذلك من عدة طرق، غير طريق أبي مطيع، منها ما رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» بإسناده إلى أبي حنيفة أنه قال: «إنّ الله عز وجل في السماء دون الأرض».

ثم تعقبه البيهقي فقال:

«لقد أصابَ أبوحنيفةَ رحمه الله فيما نفى عن اللهِ عز وجل من الكونِ في الأرض، وأصابَ فيما ذكرَ من تأويلِ الآية، وتبعَ مطلقَ السمعِ بأنّ الله

تعالى في السماء»(١)

### وقال الذهبي في «العلو» ص١٣٦:

(وسمعت القاضي الإمام تاج الدين عبدالخالق بن علوان قال: سمعت الإمام أبا محمد عبدالله بن أحمد المقدسي \_ مؤلف المقنع رحم الله ثراه وجعل الجنة مثواه \_ يقول:

«بلغني عن أبي حنيفةَ رحمه الله أنّه قال: مَنْ أنكرَ أنّ اللهَ عز وجل في السماء كفر») أ. هـ

## وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد مقالة أبي حنيفة السابقة:

(ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله عند أصحابه، أنّه كُفَّرَ الواقفَ الذي يقول: لا أعرفُ ربي في السماء أم في الأرض.

فكيف يكونُ الجاحدُ النافي الذي يقول: ليسَ في السماء ولا في الأرض، واحتج على كفرهِ بقولهِ تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾...(٢) أ.هـ

وقال العلامةُ ابن أبي العز الحنفي في شرحه الطحاوية (٢/ ٣٨٧) بعد ذكره قول أبي حنيفة السابق:

(ولا يلتفتُ إلى مَنْ أنكر ذلك ممن ينتسبُ إلى مذهب أبي حنيفة، فقد

<sup>(</sup>۱) «العلو» للذهبي ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص٧٤ ـ ٧٥.

انتسبَ إليه طوائفُ معتزلة وغيرهم، مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد يُنْسَبُ إلى مالكِ والشافعي وأحمدَ مَنْ يخالفهم في بعضِ اعتقاداتهم.

وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي، لما أنكر أن يكون اللهُ فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره) أ.هـ.

### ثم قال الإباضي ص١٣:

(وعلى تقدير صحة هذا الكلام، فقد أجاب عنه الإمام ابن عبدالسلام، في حل الرموز، كما نقله علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص٢٧١ قال: «من قال لا أعرف الله تعالى في السماء أم في الأرض كفر» لأن هذا القول، يوهم أن للحق مكاناً، ومن توهم أن للحق مكاناً فهو مشبه»..) أ.ه ثم ذكر كلام القاري في وجوب الاعتماد على كلام ابن عبدالسلام.

وجوابه: أن هذا تأويل باطل وتحريف للكلم عن مواضعه، وهؤلاء حرفوا كلام الله وكلام رسوله فقالوا: استوى بمعنى استولى، فكيف لا يحرفون كلام أبي حنيفة. ثم إنّ أباحنيفة رحمه الله قال:

«مَنْ قال لا أعرفُ ربي في السماءِ أم في الأرض فقد كفر، لأنّ الله يقول ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ وعرشهُ فوقَ سبع سماوات». ولم يَقُلُ كما قال ابن عبدالسلام بحذف عجز الكلام، فسقط تأويلهم.

## ثم قال الإباضي ص١٣:

(على أن الإمام أباحنيفة، قد صرح بنفي الاستقرار على العرش، كما

في كتابه الوصية، كما في شرح الفقه الأكبر ص٦١ حيث قال:

نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقراره عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش، فلو كان محتاجاً لما قدر على ايجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو صار محتاجاً إلى الجلوس والقرار، فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى، فهو منزه من ذلك علواً كبيراً أ.هـ) أ.هـ

وجوابه: أن نقول استوى على العرش استواءً يليق بجلاله من غير حاجة إليه، ولا يلزم من اثبات الاستواء الاحتياج إليه كما توهم هذا الضال، وهو الحافظ للعرش وغير العرش، وهل يَظُنُّ عاقل، أنَّ قول أهلِ السنة بإستواء الله على عرشه، يلزمُ منه أنّه سبحانه، محتاجٌ إليه؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. فاللهُ عز وجل، له الملائكة جنود وغير الملائكة، فهل كان محتاجاً إليهم حتى اتخذهم جنوداً؟! وهو القوي العزيز.

ثم إن كلام أبي حنيفة السابق فيه إنكار حاجة الله عز وجل إلى العرش، مع إثبات استوائه عليه، وهذا هو قولنا والحمد لله.

#### فصل

ثم قال الإباضي ص١٣:

(٢ \_ الإمام مالك بن أنس:

فإنهم يروون عنه، أنه قال:

«الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة».

والجواب: أن هذا لم يثبت عن مالك من رواية صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة خفيفة الضعف، ومن يدعي خلاف ذلك، فعليه أن يوضح لنا ذلك. ونحن بحمد الله على أتم الاستعداد، لنجيب عليه وندحفه بالحجة والبرهان، وإنما جاء بلفظ:

«الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»..) أ.هـ

### وجوابه أن يقال:

يا لله العجب! ما الفرقُ بين قولِ مالكِ: الاستواءُ معلوم، أو قوله الاستواءُ غير مجهول؟!!

أو قوله: الكيفُ مجهول. أو قوله: الكيف غير معقول؟!

أيصحُّ عـقلُ مَنْ جعلَ بين ذلك فـرقاً؟! وأيضـاً هذا الكلام ليس لمالك وحده بل قاله قبله غير واحد. .

### ثم قال الإباضي ص١٣ - ١٤:

(وهذه قاصمة لظهور المجسمة. قال ابن اللبان في تفسير قول مالك هذا كما في «إتحاف السادة المتقين» (٢/ ٨٢):

قوله: كيف غير معقول. أي كيف من صفات الحوادث، وكل ما كان

من صفات الحوادث، فإثباته في صفات الله تعالى ينافي ما يقتضيه العقل، فيجزم بنفيه عن الله تعالى . . . ) أ. هـ .

وجوابه: أن يقال لهم كل صفة من صفات الله لها كيفية وحقيقية لكنها مجهولة لنا ولا يلزم من اثبات ذلك تشبيهها بصفات المخلوقين، فمثلاً صفة الحياة، من صفات المخلوقين ولها كيفية، فهل تثبتونها للخالق عز وجل أو لا؟

إنْ قلتم: نعم. أثبتم له صفةً من صفاتِ المخلوقين وظهر تناقضكم. وإنْ قلتم: لا، كفرتم بالإجماع.

فاختاروا ما أحببتم لأنفسكم. فلا خيار لكم ثالث.

وعليه، فتأويلُ ابنِ اللبان لكلام مالك باطل.

والتفسير الصحيح لكلام مالك أنّ قولَه (الاستواء معلوم) أي معلوم من لغة العرب وهو العلو والاستقرار. وقوله: (والكيف مجهول) أي كيفية وكنه استواء الله عنز وجل غير معلومة لدينا. وقولُه (الإيمان به واجب) أي بأنّ الله مستو على عرشه، إذ أنّ ذلك ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. وقوله: (والسؤال عنه بدعة) أي من سأل عن كيفية الاستواء فهو مبتدع إذ السلف تلقوا هذه الصفات وأمروها على ظاهرها، ولم يسألوا عن كيفيتها.

#### فصل

### قال الإباضي ص١٤:

(٣ \_ الإمام الشافعي.

٤ \_ الإمام أحمد.

وسيأتي في آخر هذه الرسالة، أن ذلك موضوع عليهما فانظره. هذا وقد رويت هذه العقيدة، عقيدة التجسيم، عن جماعة من أئمة السنة، رواها ابن بطة المجسم الضال، وهو كذاب وضاع كما سيأتي إن شاء الله) أ.هـ

#### وجوابه:

أنّ اعتقادَ أئمة السلف، ومنهم مالك والشافعي وأحمدَ وسفيانَ وعبدالله بنِ المبارك وغيرِهم من أئمة الدينِ والسنة رحمهم الله، رواه جمعٌ من الحفاظِ غيرِ الإمامِ ابنِ بطة رحمه الله، فرواه:

- ١ \_ الإمامُ أحمدُ بن حنبل في كتابه «السنة».
  - ٢ \_ والإمامُ أبوداود السجستاني.
- ٣ \_ والإمامُ عبدُ الله بنُ الإمام أحمد بن حنبل.
  - ٤ والإمام أبوبكر الأثرم.
- ٥ \_ والإمامُ أبوعلي حنبلُ بنُ إسحاقَ بنِ حنبل الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه.

- ٦ والإمام الخلال.
- ٧ \_ والإمام أبوالشيخ محمد بن حَيَّان الأصبهاني.
- ٨ = والإمام أبوبكر عبدُالله بنُ أبي داود سليمان السجستاني.
  - ٩ والإمام أبوبكر بن أبي عاصم.
  - ١٠ \_ والإمام أبوحفص بن شاهين.
- 11 \_ والإمام أبوالقاسم الطبراني الحافظ صاحب المعاجم الثلاثة.

كَلُّهم رواه وجعله في كتاب سّماه كتاب «السنة».

### ومنهم أيضاً:

- 17 \_ الإمام محمد بن إسحاق بن خريمة في كتابه «التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل».
  - ١٣ \_ والإمام محمدُ بنُ الحسين الآجري في كتابه «الشريعة».
- 12 \_ والإمام اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة».
- ١٥ \_ والإمام محمد بن جرير الطبري في «معتقده» المطبوع وفي «تفسيره».
- 17 والإمام أبوإسماعيل الهروي في كتابه «ذمّ الكلام وأهله» وكتابه «الفاروق» وغيره.
  - ١٧ \_ والإمام أبوعثمان الصابوني في كتابه «عقيدة السلف الصالح».
    - 11 \_ والإمام الإسماعيلي في كتابه «اعتقاد أهل السنة».

- 19 \_ والإمام أبوالقاسم التيمي الملقب بقوام السنة في كتابه «الحجة في بيان المحجة».
- ٢٠ \_ وقبلهم: الإمامُ عشمانُ بن سعيد الدارمي في «ردهِ على بشرِ المريسي» وفي «ردّه على الجهمية».
- ٢١ \_ والإمامُ عبدُالرحمن بنُ أبي حاتم في «رده على الجهمية» وفي «تفسيره» الكبير.
- ٣٢ ـ ٢٢ ـ ٢٤ ـ والإمام البخاري في «صحيحه» في «كتاب التوحيد» وغيره وفي كتابه «خلق أفعال العباد»، والإمام الترمذي في مواضع من سننه وأبوداود السجستاني أيضاً في مواضع من سننه وفي كتاب «الرد على الجهمية» من «سننه».
  - ٢٥ \_ والإمام الدراقطني في كتابه «كتاب الصفات» وغيره.

#### ومنهم:

٢٦ \_ الإمام عبدالغني المقدسي في كتابيه «عقيدة الشافعي» و «عقيدته هو».

٢٧ \_ والذهبيُّ في كتابه «العلو للعلي الغفار».

#### وقبلهما:

۲۸ \_ الإمام أبونصر عبيدالله بن سعد الوائلي البكري السجستاني
 (ت٤٤٤هـ) في كتابه «الإبانة الكبرى» ومما قال فيها:

(وأئمتُنا: كسفيان ومالك والحمادين وابن عيينة والفضيل وابن المبارك

وأحمد بن حنبل وإسحاق، متفقونَ على أنَّ اللهَ سبحانه فوقَ العرش وعلمُ له بكلِّ مكان، وأنه ينزلُ إلى السماء الدنيا، وأنه يغضبُ ويرضى ويتكلمُ بما شاء) أ. هـ السير للذهبي (١٧/ ٦٥٦).

ومنهم كذلك:

٢٩ \_ الإمامُ عبدُ بنُ حميد في «تفسيره» عند آياتِ العلو والصفات، وكذا بقية أئمة السلف الذين صنفوا في «التفسير» وغيرهم كثير.

قال العلامة شمس الدين بن القيم في «نونيته»:

وانظر على تف سير ذاك الفساضل البَّ

بت الرّض المت ضلع الرباني ذاك الإمام ابنُ الإمام وشيدخ الرباني وابوه سيدخ وابوه سيدن أن في الرباني المام وابوه سيدان أفيان

وانظر إلى النسائي في «تفسسسيسره»

هُوَ عندناً سيفسر جليلُ مسعساني واقرأ كتابَ «العرش» للعبسي (٢) وهُد

\_و محمما ألمولود من عسشمان

<sup>(</sup>۱) هو الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، صنف تفسيــراً كبيراً، عظيم القدر، يســوق فيه أقوال المفسرين بسنده (ت٣٢٧هـ) وكان مولده سنة (٣٤٠هـ) أو (٢٤١هـ).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عـــثمان بن أبي شيبة العــبسي (ت٢٩٧) رحمه الله، وكتابه العــرش يسوق فيه الآثار التي جاءت في العرش بأسانيده.

واقرأ «لسند» عَصمِّه (۱) و «مصنف» أتراهُ ما نجمين أوْ شهم واقرأ «كتاب الاستقامة» للرضا ذاك ابن اصــرم (۲) حــافظ رباني واقررأ كستساب الحسافظ الشقة الرضسا في «السنة» العُليا فيتي الشييب ذاك ابن أحسمد أوحد ألحفاظ قد شمهدت له الحُسفَ الطُبالإنقال واقـــرأ كـــتـاب الأثرم العــدل الرضـا في «السنة» الأولى إمــــام زمـــــ تصنيف ف نظم أ ونشراً واضح " في «السنة» المثلي هُمَــا نجـــم واقـــرأ «كـــتـاب السنة الأولى التي أبداهُ مُ من الإيمان

<sup>(</sup>١) عبدالله بن أبي شيبة العبسي (ت ٢٣٥هـ) مصنف «المسند» و«المصنف في الآثار والسنن».

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ خشيش بن أصرم أبوعاصم النسائي، وكتابه «الاستقامة» في السنة والرد على أهل الأهواء والبدع، روى له أبوداود والنسائي في «سننيهما» ت(٢٥٣هـ) رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام أبوبكر عبدالله بن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٣١٦هـ) له نظم في السنة، كما له كتب أخرى في السنة.

ذاك النبيل (١) ابنُ النبيل كيتابُهُ وانظر الى مسا قساله علم الهسدي عــــــــــــــــانُ ذاك الـدرامي الـربـانـ في «نـقـــخـــه» و «الردِّ» بـا لهـــمـــا كــــتـــا باسنة وهمـــالناعَلَمَــ هَدَمَت قواعد فرقة جهمية خَــرت سـقـوفـهم عُلى الحــ وانظر الى مسا في «صحسيح مسحسد» ذاكَ البـــخــاريَّ الْعظّيمُ الشـــ من رده مسا قساله الجسهسميّ بالنّـ حقل الصحححيع الواضح الب وانظر إلى تلك التسسراجم مسسا الذي في ضـــمنهــا إنْ كنت َذا عــرف وانظر والى مساقساكة الطبسري في «الشر رح"(۲) الذي هو عندكم سيف أعنى الفقية الشافيعيُّ اللالكا ئى المسسدد ناصسر الإيمان

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمـرو بن النبيل أبو عـاصم الضحـاك بن مخلد الـشيبـاني (۲۸۷هـ) مصنف السنة.

 <sup>(</sup>۲) يعني كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للحافظ الإمام أبي القاسم هبة الله بن
 الحسن اللالكائي الشافعي (ت١٨٦٤هـ) رحمه الله رحمة واسعة.

وانظر إلى ما قاله علم الهادي التا ایض «ایض احسه» وبیسان «ایض احسه» وبیسان ذاك الذي هو صاحب الترخيب والتّ ـــرهـيـب ممدوحٌ بكـلِّ لــــــ وانظر إلى مـــا قــاله في «السنة» الــا كبرى سليمان هو الطبراني وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى يُدعى بطلمنكيـــهم(٢) ذو شـــــ وانظر إلى مسا قساله الطبريُّ (٣) في «الت فـــــــــر» و «التـهــذيب» قــول مــعـ وانظر إلى مساقساله البسغسوي (٤) في سيخ الرضــا المسستل من حــيّـ

<sup>(</sup>١) يعني الإمام الحافظ أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني الملقب بقوام السنة، المتوفى سنة (٥٣٥هـ).

<sup>(</sup>٢) يعني الإمام الحافظ أبا عمر أحمد بن محمد المعافري الطلمنكي الأندلسي، له تصانيف كثيرة في السنة والرد على أهل الأهواء والبدع، وكان شديد الانكار على المبتدعة وابتلي بسبب ذلك. توفي رحمه الله سنة (٤٢٩هـ).

<sup>(</sup>٣) يعني الإمام محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ) صاحب التفسير الكبير المعروف.

<sup>(</sup>٤) يعني الإمام محيي السنة أبا محمد الحسين بن مسعود البغوي مصنف التفسير المسمى «معالم التنزيل» ومصنف «السنة» توفى رحمه الله سنة (٥١٦هـ).

وانظر إلى السَّنَن التي قــــد صنّف الـــ \_\_علم\_\_اء بالآثار والق\_ زادت على المستين منها مُسفْ فُسَ, دُ منها لأحسمد عسدة مسوجسودة أ فــــينا رســائله الإخــ واللاءِ في ضـــمنِ التـــمنِ التـــمنِ التـــمنِ التــمنِ التــمنِ التــمنِ التــمنِ التــمنِ المــمنِ المــمن شــمهــمرت ولم تحـــتج إلى حــمنــ فيسها يجدد فيها هدى الحسيران حابها هُمْ حافظ الإسلام لا أصـــحـاب جـهم حـافظو الكفــران وهم النجسوم لكل عسسسد سائر يبــــغي الإله وجنة الحــــيــ \_\_\_\_واهم والله قُطّاع الطريْد يق أئمسة تدعسسو إلى النيس ا في الذين حَكيتُ عنهم آنفـــاً مِنْ حنبليًّ واحسد بضسم بل كلُّهم والله شـــيــعــه أحـــمــد فـــاًصــولُهُ وأصــولُهم ســيّـان

# وبذاك في كُستُب لهم قسد صسر حسوا وأخسو العسماية مساله عسينان

فما رواه مؤلاء الأئمة هو اعتقادنا، وهو اعتقاد السلف الصالح قاطبة، ونحن جازمون بذلك، وهو متواتر عندنا ولله الحمد (۱)، ولم ينفر بروايته الإمام ابن بطة رحمه الله، وإنما روى ما رووه، واعتقد ما اعتقدوه. فهذا اعتقادنا. ولكن ممن أخذ هذا الإباضي اعتقاده ؟ وعمّن أخذه ؟ إلا عن جهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي لعنهم الله، فهم تلاميذ اليهود.

أما ابنُ بطة، فهو إمامٌ من أئمةِ السنةِ ثقة ذو تقى وورع.

#### قال الخطيب:

حدّثني أبو حامد الدلوي قال:

(لما رجع ابن بطة من الرحلة، لازم بيسته أربعين سنة، لم يُسر في سوق ولا رؤي مفطراً إلا في عيد، وكان أمّاراً بالمعروف، لم يبلغه خبر منكر إلا غيّره).

# وقال أبو محمد الجوهري:

سمعت أخي الحسين يقول:

(رأيتُ النبيَّ عَلَيْكِ في المنام، فقلت: يا رسولَ الله قد اختلفت عليَّ المذاهب. فقال: عليك بابن بطة.

<sup>(</sup>١) ولو كان منقولاً إلينا، بنقل الآحاد الثقات، لأخذنا به فكيف وقد جاء متواتراً؟!

فأصبحت ولبست ثيابي، ثم صعدت إلى عُكبرا، فدخلت وابن بطة في المسجد، فلما رآني قال:

صدق رسولُ الله عَلَيْلَةٍ. صدق رسول الله عَلَيْلَةٍ).

# قال الذهبي في «العلو» ص٢٣٤:

(وكان ابن بطة من كبار الأئمة، ذا زهد وفقه، وسنة واتباع وتكلموا في اتقانه، وهو صدوق في نفسه، سمع من البغوي وطبقته، وتوفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة) أ.هـ.

#### فصل

# قال الإباضي ص١٤:

(على أن إسناد هذه الرواية منقطع، وبذلك تبطل نسبة هذه العقيدة اليهودية الفرعونية، إلى سلف الأمة وغيرهم من العلماء، والله المستعان) أ. هـ

#### والجواب:

أن معتقد السلف، قد نُقل إلينا نقلاً متواتراً، وقد مَر فيما سبق ذكر بعض من رواه، وأن من اعتقادِهم أن الله عز وجل، على عرشه، فوق سماواته، بائن من خلقه.

أمّا زعم هذا الإباضي أنّ فرعون مذهب العلو فباطل، بل مذهبه إنكار العلو، قال سبحانه حاكياً قول فرعون:

﴿ يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً

فقال فرعون ﴿وإني لأظنه كاذبا ﴾ أي أظن أنّ موسى كاذب فيما قاله إنّ الله في السماء، فمنكروا العلو هم أولى الناسِ بفرعون، وهم تلاميذ اليهود في الحقيقة.

قال العلامة شمس الدين ابن القيم في نونيته ص١٢١ - ١٢٢: ومَنَ الْعـجـائب قـولُهم: فـرعـونُ مَـذْ هَبَ العـراف وذاك في القـرآن ولذاك قَد طلب الصعود إليه بالصر \_\_رح الذي قَـــــدْ رامَ منْ هامـــ \_\_\_\_هم وَمنْ أف واهم سكم عالم الآذان فــــاســـمعُ إِذاً مَـنُ ذا الذي أولى بـفـــرُ عـــون المعطّل جــاحــد الرحــ وانظر الى مَن قـــال مــوسى كــاذب ا حينَ ادْعي فـــوقــيــة الرحـــه ف من المصائب أن فسرعسونيكم أضــــحى يكفِّـر صَــاحبَ الإيمان ويق ولُ ذاك مُ بَالله سَا ع بالفــــاد وذًا من البــهـــان

إنّ المورِّثُ ذا لهم في رعدونُ حيث من ورمَى به المولودَ مِنْ عصم مِثُ في هم وما في هم بمث من الإمامُ لهم وما في هم بمث مين مين وصف الفووة والت مين وصف الفوق والت مكليم إنكاراً على البسه تان والأقليم أنكاراً على البسه المنان والمائم أنكاراً على البسه المنان والمائم أنكاراً على البسه المنان وصف المنان وصف المنان وصف المنان وصف المنان وصف المنان وصف المنان والمنان وا

#### فصل

قال الإباضي ص١٤ ـ ١٥ في سياقه نقل تناقض أهل السنة ـ بزعمه ـ في اعتقادهم:

(٣ \_ القول بفناء النار:

حيث قال ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية بذلك، وخالفهما بقية أرباب هذه النحلة، وإن كانوا لم يفسقوهما، بل قالوا بأنهما مأجوران على اجتهادهما، وهذا من العجائب الغرائب، كيف يقولون بعذرهما في

هذه المسألة، مع أن المسألة من المسائل القطعية، باتفاق الأمة قاطبة؟

وذلك لأنّ أدلتها قاطعة لا تحتمل الجدل، وإليك بعض هذه الأدلة) أ.هـ ثم ساق سبعة وعشرين دليلاً من القرآن على ذلك في صفحة كاملة وبعض صفحة، مع أنه حريص كعادته على عدم الاطالة، لذا لم يذكر لنا حديثاً واحداً تناقض اعتقادنا فيه، وهنا يذكر سبعةً وعشرين دليلاً:

# والجواب من وجوه:

أحدُها: أنّ ما نسبه هذا الضال لشيخ الإسلام باطلٌ وكذبٌ وزور، بل شيخُ الإسلام يقولُ بخلافه.

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٣٠٧/١٨) بعد أن سئل عن صحة حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً «سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء: النارُ وساكنُها واللوحُ والقلمُ والكرسيُّ والعرش»:

(هذا الخبر بهذا اللفظ، ليس من كلام النبي عَلَيْ ، وإنّما هو من كلام بعض العلماء، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتُها، وسائر أهل السنة والجماعة، على أنّ من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين، كالجهم بن صفوان، ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم. وهذا قول باطل، يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه وإجماع سلف الأمة وأئمتها) أ.ه.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضاً في «درء تعارض العقل والنقل»

#### : (YOA /Y)

(وقال أهل الإسلام جميعاً، ليس للجنة والنار آخر، وإنهما لا تزالان باقيمتين، وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يعنب قبون، ليس لذلك آخر، ولا لمعلومات الله عز وجل ومقدوراته غاية ولا نهاية) أ.هـ

وقال أيضاً رحمه الله في «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ١٥٧) بعد كلام طويل:

(ثم أخبر ببقاء الجنة والنار، بقاءً مطلقاً) أ. هـ.

وما ذكرته فيما سبق عن شيخ الإسلام، أنه لا يقول بفناء النار، يعلمه هذا الإباضي، فقد قال في حاشية ص١٤:

(كما نسبه إليه جماعة من العلماء \_ أي القول بفناء النار \_ وقد وافق الجمهور في بعض كتبه، ولعل له في المسألة رأيين) أ. هـ

وأقول: إنّ العمدة في هذا، ما قاله شيخُ الإسلامِ في كتبه، أمًّا ما نسبه أعداؤهُ إليه، فلا حجة فيه، وان صح عنه فالحق من قوليه ما وافق الدليل وهو القول بعدم فناء النار.

ثانيها: أنّ نسبة هذا القولِ للعلامةِ ابن القيم، باطلٌ أيضاً، بل هو يقول بخلافه.

قال ابن القيم رحمه الله في «طريق الهجرتين» ص٢٥٤ ـ ٢٥٥ في

فصل أن الله خلق دارين، وخص كل دار بأهل:

(واللهُ سبحانه مع كونه خالىق كلِّ شيء، فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام، فاقتضت والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام، فاقتضت حكمتُه سبحانه، أنْ خلق دار الطالبي رضاه، العالمين بطاعته، المؤثرين لأمره، القائمين بمحابه، وهي الجنة، وجعل فيها كلَّ شيء مرضي، وملأها من كلِّ محبوب ومرغوب ومشتهى ولذيذ، وجعل الخير بحذافيره فيها، وجعلها محل كلِّ طيّب، من الذوات والصفات والأقوال. وخلق داراً أخرى، لطالبي أسباب غضبه وسخطه، المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته، العاملين بأنواع مخالفته، القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال، الواصفين له بما لا يليق به، الجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات كماله، ونعوت جلاله، وهي جهنم، وأودعها كل شيء مكروه، وسجنها مليء من كل شيء مؤذ ومؤلم، وجعل الشر بحذافيره فيها، وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال.

فهاتان الداران، هما دار القرار) أ.هـ

وقال أيضاً رحمه الله في «الوابل الصيب» ص٤٩:

(ولما كان الناسُ على ثلاثِ طبقات:

- ـ طيب لا يشينه خَبَث.
- \_ وخبيثٌ لا طيب فيه.
- ـ وآخرون فيهم خَبَثٌ وطيب.

كانت دورُهم ثلاث:

- ـ دار الطيب المحض.
- ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان.
- ودار لمن معه خَبَثُ وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة. فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عُذّبوا بقدر جزائهم، أُخرجوا من النار فأُدخلوا الجنة، ولا تبقى إلا دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض) أ.هـ

وقول العلامة ابن القيم، عن نارِ عصاةِ الموحدين أنّها تفنى، أي يخرجون منها، ولا يبقى فيها منهم أحد، وهذا دلَّ عليهِ الكتابُ والسنةُ وإجماعُ أهلِ السنة، ولم يخالفُ إلا المبتدعةُ كالخوارج والمعتزلة.

ثالثها: لو \_ فرضنا \_ صحة القول بفناء النار عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا بُدَّ من حمله، على ما سبق، وأنّ نار عصاة الموحدين هي التي تفنى.

كما أن شيخ الإسلام لم يصرح بذلك في شيء من كتبه بل صرَّح بخلافه، وهذا القولُ الذي نُسِبَ إليه، نسبَهُ إليه أعداؤه من أهل البدع، أو بعض من تساهلَ من أهل السنة ونسبه إليه، بناءً على قولِ أعدائه، وهو قولٌ باطلٌ كما سبق والله تعالى أعلم.

## فصل

قال الإباضي ص١٦ تحت عنوان «أمثلة من العقائد الفاسدة»: (وإنما نذكر هنا، بعض العقائد الفاسدة، والآراء الكاسدة، التي أثبتوها ببعض الآيات المتشابهة، أو الأحاديث الآحادية، وإليك بعضاً من ذلك:

- ١ عشمان بن سعيد الدارمي في كتابه الذي رد به على بشر المريسى:
- (أ) قال في ص٢٥: «خلق آدم بيده مسيسا». وقد ذكر ذلك في مواضع، فتراه يحمل خلقه سبحانه لآدم، على مزاولة الطين بالجارحة) أ.هـ والجواب:

أنّ الجهمي بشراً المريسي، عندما زعم أنّ معنى قوله تعالى ﴿ما منعك أنّ تسجد لما خلقت بيدي ﴿: أي لما وليت خلقه، و ﴿بيدي ﴾: تأكيد للخلق، لا أنّه خلقه بيده. نقض ذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وبيّن فسادة، ومخالفته للكتاب والسنة، فقال ص٢٥ ـ ٢٦

(فيقال لهذا المريسي الجاهل بالله وبآياته: فهل علمت شيئاً، مما خلق الله ولي خلق ذلك غيره، حتى خص آدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده فمسه؟! وإلا فمن ادعى أنّ الله لم يَلِ خلق شيء صغر أو كبر فقد كفر. غير أنّه ولي خلق الأشياء بأمره وقوله وارادته. وولي خلق ادم بيده مسيساً. لم يخلق ذا روح بيده غيره فلذلك خصة به، وفضله وشرف بذلك ذكره. لولا ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك على شيء من

خلقه، إذ كلُّهم خلقَهم بغيرِ مسيسٍ في دعواك) أ. هـ.

ويعني الإمام الدارمي رحمه الله، بالمسيس، أنّ الله عز وجل خلق آدم بيده حقيقة ، ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح فقال (٤/ ٠٠٤):

(حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا ثنا عوف قال: حدثني قسامة بن زهير - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُمْ قال:

"إنّ اللهَ عز وجلّ خلقَ آدمَ مِنْ قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاءً بنو آدمَ على قدرِ الأرض، حاءً منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك».

#### وقال أحمد:

حدثنا روحٌ ثنا عوفٌ عن قسامةً بنِ زهير قال: سمعتُ الأشعريَّ فذكر مثله) أ.هـ

وعوف هو: عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري، ثقة روى له الجماعة.

# والحديث رواه أيضاً:

- \_ الترمذي في «سننه» (٢٩٥٥) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.
  - ـ وأبوداود في «سننه» (٤٦٩٣).

- \_ وعبد بن حميد في «المنتخب» (٥٤٩).
- وابن خزيمة في «كتاب التوحيد» ص١٥٢ ـ ١٥٣: «باب ذكر صفة خلق الله آدم عليه السلام. والبيان الشافي أنّه خلق بيديه لا بنعمتيه على ما زعمت الجهمية المعطلة إذ قالت: إنّ الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشراً، وهذه السنة السادسة، في إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا».
- وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» «خلق آدم وحواء عليهما السلام».
- والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٦١ ـ ٢٦٢) وقال: هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ولم يخرجاه. ووافقَهُ الذهبي.
  - \_ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٤١٣.
    - ـ وابن حبان في صحيحه (٦١٦٠).
  - والحافظ أبو الحجاج المزي في «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٢٣ ١٠٤)

وفي بعض الآثار الموقوفة على سلمان الفارسي وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما أنّ الله عز وجل خمر الطين أربعين يوماً. رواه أبوالشيخ في «العظمة» وابن منده في «كتاب التوحيد» وغيرهما.

# وقال الآجري في «الشريعة»:

حدثنا جعفرُ بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهيرُ بنُ محمد المروزي

قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْعٍ قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه:

أنَّ كعَب الأحبار رضي الله عنه قال:

«إِنَّ اللهَ عز وجل لم يمسَّ بيده إلا ثلاثة:

خلقَ آدم بيــدهِ، وكــتبَ التــوراة بيدهِ، وغــرسَ الجنةَ بيــدهِ، ثم قــال: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون».

وروى الإمام عبدالله بن الإمام أحمد في «كتاب السنة» له نحوة عن عكرمة وخالد بن معدان والله أعلم. فإذا كان هذا الأباضي ينكر أن الله خلق آدم بيده فقد أنكر ما دل عليه القرآن والسنة، وكفى بذلك ضلالاً مبيناً.

#### فصل

# قال الاباضي ص١٦:

(ب \_ قال \_ أي عـ ثمان بن سعـ يد الدارمي \_ ص٧٤: "إنه ليقـعد على الكرسي فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع") أ. هـ

# والجواب:

أنّ هذا ليسَ من قـولِ الدارمي رحمـه الله، إنما هو من كـلامِ النبي ، فيكون الاباضي قد اعـترض على النبي عَلَيْكُ لا على الدارمي، فإن الدارمي ساق هذا الحديث في الموضع السـابق بإسناده، إلى النبي عَلَيْكُ فقال في رده

على بشر المريسي ص٧٤:

(حدثنا عبدالله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالله بن خليفة قال: أتت امرأة إلى النبي عَلَيْكَةً فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب فقال: «إن كرسيه وسع السموات والأرض، وإنه ليقعد عليه، فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع \_ ومد أصابعه الأربع \_ وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله») أ. هـ. وهذا الحديث رواه: الطبراني في «السنة» عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالله بن خليفة عن عمر بن الخطاب بمثله وفيه (وإنه يقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع) ورواه الضياء في «الأحاديث المختارة» (١٥٣) من طريق الطبراني، وشرطه فيها الصحة، وقدم شيخ الإسلام ابن تيمية مختارة الضياء على مستدرك الحاكم وغير واحد. والحديث صححه: أبو محمد الدَّشتي وحسنه الإمام ابن القيم، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (١/ ٨٤): (رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح)، وفيه عبدالله بن خليفة الهمداني وثقه ابن حبان (٥/ ٢٨) وهو كذلك لتصحيح الأئمة حديثه كما سبق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أكثـر أهل السنة قبلوا هذا الحديث ولم يردوه. أمـا لفظ «الأطيط» فهو صـفة للعرش، وقد ثبت في غير حديث.

## فصل

ثم قال الإباضي ص١٦:

(ج قال ص۲۰ ـ أي الدارمي ـ:

«الحي القيوم . . يتحرك إذا شاء، وينزل ويرتفع إذا شاء، ويقبض

ويبسط [إذا شاء] ، ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك. كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة») أ. هـ ثم ساق الأباضي كلاماً للكوثري، فيه تكفير من قال ذلك.

# وأقول:

لقد حذف الاباضي في نقله السابق، كلمتين من كلام الدارمي، تنقض كلام الاباضي، وإليك قول الدرامي كاملاً قال الدارمي: (لأن الحي كل كلام الاباضي، وإليك قول الدرامي كاملاً قال الدارمي: (لأن الحي القيوم، يفعل ما يشاء، ويتحرك إذا شاء، وينزل ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط، ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت: التحرك. كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة) أ.هـ

فما دام أنّ الله عز وجل، فعّالٌ لما يريد، يفعلُ ما يشاء، فلا تمتنعُ عنه الحمركة، والنزولُ والارتفاعُ ونحو ذلك، وقد ثبتَ ذلك بالنصوصِ الصحيحة، فلا حجة للمخالف.

أما استدلال الاباضي بالكوثري، فمَثَلُه كأعمى استشهد بأعمى على إنكار ضوء الشمس في صدر النهار.

والكوثريُّ والعياذ بالله، جهمي خبيث، معطلٌ للصفات، منكرٌ للعلو، سَابٌُ لَجمعِ من الصحابة كابنِ عباس، وأنس رضي الله عنهم.

وانظر أخي الكريم، إلى هؤلاء المبتدعة بما يستدلون إذا استدلوا، وعمّن ينقلون؟ وانظر إلى أهل السنة \_ رحم الله ميتهم وثبّت حيّهم \_ بما

<sup>🥮</sup> زيادة من الاباضي، ليست موجودة في كتاب الدارمي.

يستدلون، وعَمَّنَ ينقلون؟ يتضح لك الفرقُ جلياً.

#### فصل

ثم قال الاباضي ص١٧:

(قال ص٨٥ \_ أي الدارمي \_:

«ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة، [فاستقرت به] بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم») أ.هـ

# وأقول:

إليك كـ لام الـدراميِّ تامـاً، قـال الدرامـي ص٨٥ ـ ٨٦ في رده على المريسي:

(فيقال لهذا البقباق النفّاخ:

إنّ اللهَ أعظمُ من كلِّ شيء، وأكبرُ من كلِّ خلق، ولم يحتمل العرشُ عظمةً ولا قوة، ولا حملةُ العرشِ بقوتهم. ولكنّهم حملوه بقدرتهِ ومشيئتهِ وإرادته وتأييده، لولا ذلك ما أطاقوا حملَه.

وقد بلغنا أنّهم حين حملوا العرش وفوقَهُ الجبارُ في عزته، وبهائهِ ضعفوا عن حملهِ واستكانوا، وجثوا على ركبهم، حتى لقنوا «لاحول ولا قوة إلا بالله»، فاستقلوا به وبقدرة الله وإرادته. لولا ذلك ما استقلّ

به العرش، ولا الحملةُ ولا السمواتُ ولا الأرضُ ولا من فيهن.

ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة، فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم، أكبر من السموات السبع والأرضين السبع والأرضين ما وسعته. ولكنه فوق السبع ولو كان العرش في السموات والأرضين ما وسعته. ولكنه فوق السماء السباعة. فكيف تُنكر هذا. وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع أمكنتها، والأرض دون العرش في العظمة والسعة ؟! فكيف تُقلُّه الأرض في دعواك ولا يقلُّه العرش الذي هو أعظم منها وأوسع وأدْخل هذا القياس الذي أدخلت علينا في عظم العرش وصغره وكبره على نفسك وعلى أصحابك في الأرض وصغرها، حتى تستدل على جهلك، وتفطن لا تورد عليك حصائد لسانك، فإنك لا تحتج بشيء إلا هو راجع عليك وآخذ بحلقك) أ.هـ

ثم شرع رحمه الله في سياقه الآثار في العرش.

ومن هذا يظهر لنا أن الخلاف بيننا وبين هذا الاباضي وأمثاله، خلاف في قدرة الله ومشيئته. لا أنّه في أمر آخر. فإن الإمام الدارمي رحمه الله، يقصد بكلامه السابق، أنّ العرش لم يستقل بالله، لقوة في العرش أو في حملته، وإنّما بقدرة الله ومشيئته، فلو أنّ الله أراد بقدرته أن يستقل على أضعف من العرش وأقل، لاستقل به، ولو كان ذلك بعوضة.

والمقصود من هذا أن الله سبحانه ليس محتاجاً إلى العرش ولا إلى السماء لتقله، وإنما العرش وكل مخلوق محتاج إليه سبحانه. قال الله

تعالى: ﴿إِن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا. ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً ﴿.

#### فصل

ثم قال الإباضي ص١٧:

(هـ قال ص١٠٠ ـ أي الدارمي ـ:

«من أنباك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله من أسفله، [ورأس المنارة ليس بأقرب إلى الله من أسفلها] أ.هـ

وجوابه: في ذكر كلام الدارمي كاملاً، قال الدارمي في رده على بشر المريسى:

(ثم أكد المعارض دعواه أن الله في كل مكان، بقياس ضل به عن سواء السبيل فقال: «ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال: إنه أقرب إلى الله»؟! فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا علم به:

من أنبأكَ أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله من أسفله، لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه، فوق سماواته، عَلِمَ يقيناً أن رأس الجبل أقرب إلى السماء من أسفله، وأن السماء السابعة، أقرب إلى عرش الله من السادسة، والسادسة أقرب إليه من الخامسة، ثم كذلك إلى الأرض.

<sup>📽</sup> ما بين المعكوفين ليس من كلام الدارمي وإنما هو من تلفيق الاباضي.

كذلك روى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ابن المبارك أنّه قال: «رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها» وصدق ابن المبارك. لأن كل ما كان إلى السماء أقرب، كان إلى الله أقرب، وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدناهم واحد، لا يبعد عن شيء من خلقه. وبعض الخلق أقرب إليه من بعض على نحو ما فسرنا من أمر السموات والأرض.

وكذلك قربُ الملائكةِ من الله، فحملَةُ العرش، أقربُ إليه من جميع الملائكة الذين في السموات كلِّها. والعرشُ أقرب إليه من السماء السابعة.

وقربُ اللهِ إلى جميع ذلك واحد معقول مفهوم، إلا عند من لا يؤمن بأنّ فوق العرش إلهاً. وكذلك سمّى الملائكة المقربين وقال: ﴿إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون فلو كان اللهُ في الأرض كما ادّعت الجهمية ما كان لقوله ﴿الذين عند ربك ﴿ معنى . إذ كلُّ الخلقِ عندَهُ ومعه في الأرض بمنزلة واحدة ، مؤمنهم وكافرهم ، ومطيعهم وعاصيهم .

وأكثرُ أهلِ الأرض من لا يسبحُ بحمده، ولا يسجدُ له. ولو كان في كلِّ مكانٍ ومع كلِّ أحد، لم يكنْ لهذهِ الآية معنى. لأنّ أكثرَ من في الأرضِ لا يؤمنون به ولا يسجدونَ له ويستكبرونَ عن عبادته.

فأي منقبة إذن فيه للملائكة، إذ كل الخلق عند الجهمية في معناهم، على تفسيرهم هذه الآية) أ.هـ

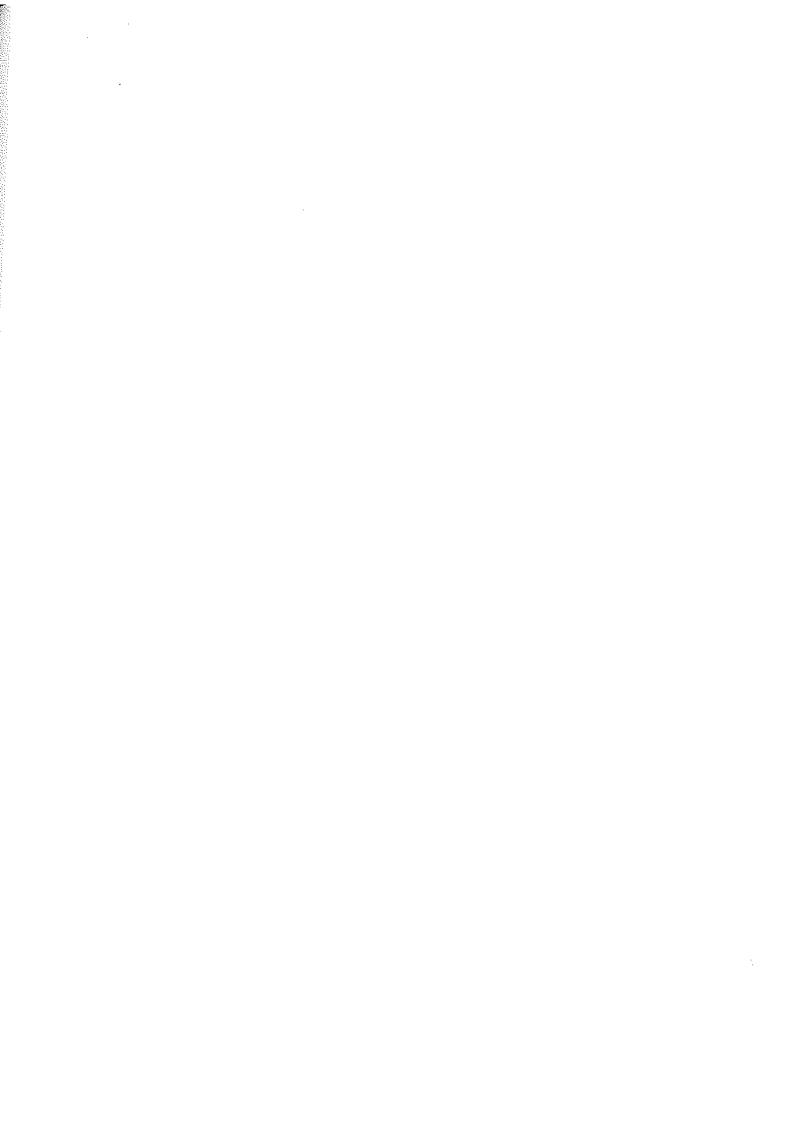

#### فصل

# في تشكيكه في كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد

قال الاباضي في فصل «أمثلة من العقائد الفاسدة» \_ بزعمه \_ ص١٧:

(٢ ـ وفي كتاب السنة المنسوب لابن أحمد)

ثم قال في الحاشية (إشارة إلى عدم ثبوته عنه لأنه في الإسناد إليه راوياً مجهولاً) أ. هـ

## وأقول:

إنّ كتاب السنة لعبدالله بن الامام أحمد ثابتة نسبته إليه ولا شكّ، نسبه اليه كشيرٌ من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية في جملة من كتبه كدرء التعارض والحموية وفي مجموع الفتاوى ومجموع الفتاوى الكبرى ومنهاج السنة وغيرها.

وكذلك تلميذُه ابن القيم في مجموعة من كتبه كزاد المعاد والصواعق المرسلة والنونية وغيرها، وقال في النونية ـ رحمه الله:

وأقرراً كتاب الحافظ الشقة الرضافي السنة العليا في السيباني في السنة العليا في الشيباني ذاك ابن أحسم أوحد الحفاظ قد شرو المحسد أوحد لله الحسفاظ أبالإتقان

وجَمْعٌ آخر من أهل العلم. وانظر الجزء الأول من كتاب السنة ص٥٩، الطبعة المحققة على يد أحد طلاب جامعة أم القرى، فقد وَثَقَ نسبة الكتاب له.

ولم يتكلم في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام عبدالله بن الإمام أحمد أحدٌ من المتقدمين، بل صالحُهم يحثُ عليه ويعتمده وفاسدُهم يسبُّ الإمام عبدالله ويطعن فيه لأجله.

#### فصل

ثم قال الاباضي ص١٧:

([أ] قال \_ أي عبدالله بن الإمام أحمد \_ ص٥: «فهل يكون الاستواء إلا بالجلوس»).

## والجواب:

أنّ هذا الكلام ليس من كلام عبدالله، فسياقتُه بهذه الطريقة تلبيس، فإنّه من كلام خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري الإمام التابعي الكبير، روى له الشيخان، وبقية الجماعة، قال عبدالله بن الإمام أحمد في

كتاب السنة له (١/٥/١):

(حدثني أحمد بن سعيد أبوجعفر الدارمي قال: سمعت أبي يقول: سمعت بي يقول: سمعت خارجة يقول:

«الجهيمة كفّار، بلغوا نساءَهم أنهن طوالق، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، لا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم ثم تلا (طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله عز وجل: (الرحمن على العرش استوى وهل يكون الاستواء إلا بجلوس) أ.هـ

وهذا كلامٌ صحيح لا غبارَ عليه، نعم وهل يكونُ الاستواءُ إلا بجلوس. وهذا من معاني الاستواء. فإنّ الاستواء في اللغة له عدة معان، ويُعْرف كلُّ معنى بحسب اللفظ والسياق، ومن سياق الآية، عرفنا أنّ المقصود بقوله تعالى «الرحمن على العرش استوى» أي على العرش علا وجلس، لكن على ما يليق بجلاله جلّ وعلا، لا نكيف ذلك ولا نؤوله ولا نعطله ولا نمثله. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله «الاستواء معلوم» أي نعرفه من لُغَتنا وهو العلو والارتفاع والجلوس والاستقرار.

أمّا مَنْ فسّر قوله تعالى ﴿ استوى ﴿ باستولى ، فهو جهمي خبيث ، وهذا تفسير لم يُنقل عن السلف ولا يُعرف عنهم ، بل أول من قاله الجهمية . ثم لا يكون استيلاء على شيء إلا بعد أنّ يكون في ملك آخر . فمن مكك عرش الرحمن حتى استولى عليه ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . ثم لم خص العرش بالاستواء دون سائر المخلوقات ، فلا يصح أنّ يقال استوى الله على الأرض أو على السماء أو على غير ذلك ، وإنّما

يقال كما قال سبحانه ﴿الرحمن على العرش استوى ﴾ وقد وردت هذه الآية في سبع مواضع من القرآن لم يأت في موضع واحد اقتران ﴿استوى ﴾ باللام، فهي زيادة في القرآن، كزيادة اليهود النون حين قال الله لهم ﴿وقولوا حطة ﴾ فقالوا: حنطة.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في «نونيته»: أُمـــرَ اليــهـودُ بأنْ يقــولوا حطّةٌ ف أبوا وقالوا حنطة له وان وكـــذلكَ الجـــهــميُّ قــيلَ لَهُ اســـتــوي فــــــأبى وزاد الحـــرف للنقــــصـــ قسال استسوى استسولى وذا من جسهله لغـــةً وعـــقـــلاً مــا هـمـــا ســـيـــان عسشرون وجها تبطل التاويل باس ـــــولى فـــــلا تخـــرج عن القـــرآن ـــد أُفـــردت بمصنف هو عندنا تصنيف مسبسر عسسالم ربّاني ولقــــد ذكـــرنا أربعين طريقـــة قدد أبطلت هذا بحسسن بيسان هي في الصواعق إن ترد تحسقية لاتخـــتـفي إلاعلى العــم نــونُ اليــــهـــــود ولامُ جـــهــــميَّ هُــمَـــــا في وحي ربِّ العسسسرش زائدتان

#### فصل

ثم قال الاباضي ص١٨:

([ب] قال \_ أي عبدالله بن الإمام أحمد \_ ص ٧٠: "إذا جلس الرب على الكرسي سُمع له اطيط كأطيط الرحل الجديد») أ. هـ

## والجواب:

أنّ هذا الكلام من كلام خليفة خليفة رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس من كلام عبدالله بن الإمام أحمد، إنّ ما ساقه بإسناده إلى عمر رضي الله عنه، وهذا الأثرُ رُويَ من وجوه أخرى عن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ مرفوعاً.

وقد حسّنه غيرُ واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن قيم الجوزية، كما أنّ الحافظ المقدسي اشترط في «مختارته» الصحة وقد رواه فيها.

قال العلامة ابن القيم في «نونيته»:

اللهُ فــوق العـرش فــوق سـمائه

سبب ان ذي الملكوت والسلطان ولع رشب منه أطبط مستثل مسا قسسه منه أطبط مستثل مسا قسد أطراك العسب العسب النائد العسب النائد العسب التعسب النائد العسب التعسب ال

وقال في موضع آخر منها:

واللهُ أكبب أَمَنْ غسدا لسسرير و أطُّ به كسسالرحل للرُّكسبَسبَسانِ

#### فصل

# ثم قال الاباضي ص١٨:

([ج] قال \_ أي عبدالله بن أحمد \_ ص٧١: "إنه ليقعد على الكرسي فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع) أ.هـ

وجوابه: قد تقدم في الذبِّ عن الإمام عشمان بن سعيد الدارمي، وهذا الكلام، رواه عبدالله بإسناده إلى عبدالله بن خليفة عن النبي عَلَيْلِهُ مرسلاً.

وقد أطال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» في تقرير أن قوله (فما يفضل منه مقدار أربع أصابع) على النفي، أي (لا يفضل منه مقدار أربع أصابع)

#### فصل

ثم قال الاباضي ص١٨:

([د] قال \_ عبدالله \_ ص٦٧:

«كتب الله التوراة لموسى بيده، وهو مسند ظهره إلى الصخرة في [الألواح](١) من در، [يسمع صرير](٢) القلم، ليس بينه إلا الحجاب») أ.هـ

<sup>(</sup>١) في «الطبعة المحققة» ((١/ ٢٩٤) «ألواح».

<sup>(</sup>٢) «في الطبعة المحققة» (١/ ٢٩٤) «فسمع صريف».

#### والجواب:

أنّ هذا الكلام ساقه عبدُالله بإسنادهِ إلى أبي عطاف، فهو من كلامهِ لا من كلام عبدالله رحمه الله.

#### فصل

ثم ساق الإباضيُّ عدة آثار نسبها لعبدالله بن الإمام أحمد أنه هو قائلها، وإنّما هو راو لها، ومنها الصحيح والحسن والضعيف ومنها اسرائيليات وغير ذلك، وأنا اقتصر هنا على ما ذكره الاباضي أنه من كلام عبدالله وهو من كلام النبي عَلَيْ وصَح سندُه إليه.

# قال الاباضي ص١٨:

([ل] قال \_ أي عبدالله \_ ص ٧٧ «ينزل الله في  $[ظل]^{(1)}$  من الغمام من العرش إلى الكرسي، فيتمثل الرب فيأتيهم . . والربُّ أمامهم حتى عر») أ. هـ

## والجواب:

أنّ هذا الكلام جزءٌ من حديثٍ طويل، رواه عبدالله بن أحمد والطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه . . وصحّحه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) في «الطبعة المحققة» (٢/ ٥٢١) «ظلل».

ثم قال الأباضي ص١٩:

([م] قال \_ أي عبدالله \_ ص١٥٦: «فأصبح ربك يطوف في الأرض») أ. هـ

كذلك هذا الحديث، رواه عبدالله في «السنة» وغيرهُ مرفوعاً إلى النبي عَلَيْهُ وصحح إسناده العلامة ابن القيم في «زاد المعاد» في الجزء الثالث.

#### فصل

قال الاباضي في حاشية ص٢٢ ـ ٢٣:

(وقد صدرت عدة مراسيم، وكتبت عدة محاضر، في تكفير وتبديع هذه الطائفة، إليكم بعضاً منها)

# ثم ذكر محضراً للشيرازي والشاشي وجماعة من الأشاعرة وفيه:

(أن جماعة من الحشوية الأوباش الرعاع المتوسمين بالحنبلية، أظهروا ببغداد من البدع الفظيعة، والمخازي الشنيعة، ما لم يسمح به ملحد، فضلاً عن موحد، ولا تجوز به قادح في أصل الشريعة ولا معطل، ونسبوا كل من ينزه الباري تعالى وجل عن النقائص والآفات، وينفي عنه الحدوث، والتشبيهات ويقدسه عن الحلول والزوال ويعظمه عن التغير من حال إلى حال وعن حلوله في الحوادث، وحدوث الحوادث فيه إلى الكفر والطغيان، ومنافاة أهل الحق والايمان، وثلب أهل الحق وعصابة الدين،

ولعنهم في الجوامع والمشاهد، والمحافل والمساجد، والأسواق والطرقات، والخلوة والجماعات، ثم غرهم الطمع والاهمال، ومدهم في طغيانهم الغي والضلال . . . وتمادت الحشوية على ضلالها، والاصرار على جهالتها، وأبوا إلا التصريح بأن المعبود ذو قدم وأضراس، ولهوات وأنامل، وأنه ينزل بذاته، ويتردد على حمار في صورة شاب أمرد، بشعر قطط، وعليه تاج يلمع، وفي رجليه نعلان من ذهب . . . إلخ) أ.هـ

# والجواب من وجوه:

أحدها: أنّ هذه المراسيم والمحاضر، التي كتبها المبتدعة في أهل السنة، وحكموا فيها بكفرهم، ليست غريبة عليهم، ولا على أمثالهم من أهل البدع والضلال، فمن تأمل التأريخ، رأى هذا كثيراً، ورأى تحريض المبتدعة السلطان كي يفتك بأهل السنة، أو يسجنهم كما حصل لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله.

الثاني: أنّ أهلَ البدع، لا ينقمون على أهلِ السنةِ إلا أنّهم أخذوا بالنصوص، وآمنوا بما دلت عليه، كما قال العلامة ابن القيم في «نونيته» مخاطباً أهل البدع:

با قسسومُ والله العظيم أسسساتمُ بأتمُ بأئم ساني بأئم ساني بأئم سائم ظَنَّ الشسساني مسا ذنبهم ونبسيُّهم قَسدْ قسال مسا ذنبهم وسالوا كسذلك مُنْزِلُ الفسرقسان

ما الذنبُ إلا للنصوصِ لديكمو إذْ جسسمتْ بَلْ شببهتْ صنفسانِ ما ذنبُ مَنْ قسد قسال مسانطقتْ به منْ غسيرِ تحسريف ولا عسدوانِ

ف المبتدعةُ أنكروا على أهلِ السنة، اثباتَهم أنّ للهِ قدماً تليقُ بهِ عز وجل، ورسولُ الله ﷺ أثبت ذلك لله عز وجل فقال:

(لا يزالُ يُلْقى فيها ـ أي النار ـ وتقول: هَلْ من مـزيد؟ حتى يضعَ فيها ربُّ العالمين قـدمَه، فينزوي بعـضُها إلى بعض، وتقـولُ: قط قط بعزتك وكرمك)، وهذا الحديثُ مخرَّجٌ في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة.

وأنكرَ المبتدعةُ على أهلِ السنة، إثباتَهم الأصابعَ للهِ عـز وجل على ما يليق بجلاله، ورسولُ الله ﷺ أثبتها فقال: (القلوبُ بين اصبعيْن من أصابع الرحمن يقلبُها كيفَ يشاء).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

(جاء حَبْرٌ من الأحبار، إلى رسول الله عَلَيْ فقال: يا محمد. إنّا نجد أنّ الله يَكَلِيه فقال: يا محمد. إنّا نجد أنّ الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والماء على إصبع، والمثل الخلق على إصبع فيقول: أنا الملك.

فضحكَ النبيُّ عَلَيْلَةٌ حتى بَدَتْ نواج ذُهُ تصديقاً لـقولِ الحبر، ثم قرأ: ﴿ وَمَا قَدْرُوا الله حق قدرة والأرض جميعاً قبضته يومر القيامة ﴾

رواه البخاري ومسلم.

وأنكرَ المبتدعةُ على أهلِ السنة، اثباتَهم نزولَ اللهِ عـز وجل في ثلث الليل الأخير، والأحاديث في إثباتِ ذلك متواترة، فمنها:

(ينزلُ ربُّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلثُ الليل. فيقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟).

أمّا زعمُ المبتدعة، أنّ أهلَ السنة أثبتوا للهِ أضراساً ولهوات وأنّه جلّ وعلا يترددُ على حمارٍ في صورةِ شابٍ أمرد، بشعر قطط، وعليه تاجٌ يلمع، وفي رجليه نعلان من ذهب إلخ، فهذا كذبٌ عليهم ظاهر، ولم يقل أحدٌ منهم ذلك.

## فصل

ثم قال الاباضي ص٢٣ في الحاشية:

(وقولهم «وينسبون كل من نزه الله إلى الكفر والطغيان»

أقول ـ القائل الإباضي \_:

هذا هو الثابت عن أرباب هذه النحلة الخاسرة، كما هو ثابت في

كتبهم، وكما نسبه إليهم غيرهم من العلماء، ويكفي أنّ ابن القيم قال في «نونيته» عن الذين ينزهون الله سبحانه:

إن المعطل بالعسداوة مسعلن والمشركون أخف في الكفران) أ.هـ

#### وجوابه:

أنّ تنزيه الله عن وجلّ، يكون بنفي ما نفاه عن نفسه من النقائص والعيوب، أو نفاه عنه رسوله على لا بنفي ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله على الله المعطلة، فإن إثبات ذلك هو غاية التنزيه وغاية الإيمان.

أما نفي ُّذلك وردُّه، فهو كفرٌ وتعطيلٌ لصفاته جلّ وعلا، فكيف يُسَمَّى ذلك الكفرُ والتعطيلُ تنزيها، فهذا قَلْبٌ للحقائق، قال العلامة ابن القيم في «نونيته» عن أهل البدع:

#### فصل

قال الاباضي في حاشية ص٧٣ \_ ٢٤:

(وقال الإمام الصنعاني، صاحب «سبل السلام» عن محمد بن عبدالوهاب النجدي:

رجسعت عن القسول الذي قلت في النجسدي

فسقسد صَع لي عنه خسلاف الذي عندي
ظننت به خسيسراً فسقلت: عسسى عسسى
نجد ناصحاً يهدي العباد ويستهدي
لقسد خساب منه الظن لا خساب نصحنا
ومساكل ظن للحسقسائق لي يهدي
وقسد جساءنا من أرضه الشيخ مسربد

وقسد جساء من تأليسفسه برسسائل يكفسر أهل الأرض في اعلى عسمد ولفق في تكفسرهم كل حسجسة تراها كسبسيت العنكبسوت لدى النقسد إلخ القصيدة.

هذا وقد ادعى بعض الحشوية، أن هذه القصيدة، لم تثبت نسبتها إلى الصنعاني، ولا يهمنا تحقيق ذلك الآن، ما دام ما ذكر فيها ثابتاً عن أرباب هذه النحلة، ثبوتاً أوضح من شمس النهار، كما يعلم ذلك بالنظر في كتبهم، وإن شئت أن تتحقق من ذلك، فانظر بعض الأمثلة على ذلك، في مجموع الرسائل النجدية، لترى كيف كفروا الأشعرية والزيدية وسائر فرق الشيعة والمعتزلة وغيرهم من المسلمين، والله المستعان) أ.هـ

### والجواب من وجوه:

أحدها: أنّ هذه الأبيات السابقة، أتت مشروحة في رسالة منسوبة كذباً، وزوراً للأمير الصنعاني، وعنوانها (ارشاد دوي الألباب، إلى حقيقة أقوال أبن عبدالوهاب)، وتسمّى أيضاً (النشر النّدي، بحقيقة أقوال ابن عبدالوهاب)، والمتهم بها، حفيد الصنعاني، وقيل غيره، ويتضح كذبها في عدة أمور منها:

١ - أنّ في شرح هذه الأبيات، أموراً كثيرةً مخالفة لعقيدة الأمير الصنعاني، ففي الشرح قولُه بعدم تكفير عُبّاد القبور والمستغيثين بغير الله، وأنّ دعاء غير الله والذبح له شرك أصغر، مَع أنّ المعروف عن الصنعاني، تكفير عباد القبور، وأنّه جعلهم أعظم كفراً من مشركي العرب القدامي. وأنّ صرف أيّ نوع من العبادة لغير الله عز وجل كالذبح والدعاء وغيره شرك أكبر مخرج من الملة، كما صرّح بذلك في رسالته الجليلة (تطهير الاعتقاد).

- ٢ أنّ الأميرَ الصنعاني قد مَدَحَ الشيخَ محمدَ بنَ عبدالوهاب رحمهما الله في قصيدته الأولى، بأمور ذَمّه عليها في شرحه أبيات القصيدة الثانية، فهو إذن يعرف حقيقة الشيخ محمد، ولم يُعدحُه بأشياءَ ثم تبيّن له ضِدُها كما يزعم أهلُ البدع.
- ٣ اختلاف صياغة الأبيات الثانية بمقارنتها بالأبيات الأولى، وهذا ظاهر لل كانت له معرفة بالشعر والصياغة والبناء والسبك، فإن القصيدتين لا يربطهما إلا البحر والقافية فقط

وقد وقعت هذه الرسالة المسماة بـ(ارشاد ذوي الألباب) للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله فصنف رداً عليها، بين أنها مختلقة مكذوبة على الأمير الصنعاني رحمه الله، وسمّى الشيخ ردّة بـ «تبرئة الشيخين الإمامين. من تزوير أهل الكذب والمين» فلتراجع.

## الوجه الثاني:

أنّ الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله إنما يكفر عباد القبور بعد قيام الحجة عليهم، وهذا أمر يتفق فيه الشيخ محمد بن عبدالوهاب مع الأمير الصنعاني اتفاقاً تاماً، فكيف ينسب الصنعاني إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب تكفير المسلمين - أي عباد القبور - وهو يكفره م أيضاً؟!! ويعد هم مشركين مرتدين!! وإجماع الأمة منعقد على ذلك، وهذا الوجه، يضاف لما سبق من الأمور الدالة على عدم صحة نسبة الأبيات السابقة للأمير الصنعاني.

### الوجه الثالث:

أنّه لو صَح تراجع الصنعاني - ولا يصح جزماً - لكان ذلك منقصة له لا للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وما كان ذلك ليثنينا عن الحق واتباعه. بل لو فُرض أنّ الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، تراجع عن عقيدته، لم يَكُن لنا أنْ نتراجع وقد عرفنا الحق بدليله من الكتاب والسنة وإجماع السلف. مع أن هذا التراجع لو صح فهو مبني على خبر كاذب من رجل يقال له مربد النجدي لبس على الشيخ الصنعاني فصدقه بدون تثبت.

وأما كتبُ الشيخ رحمه الله، فهي في نصرة السنة، وفي تحقيق التوحيد، واخلاص العبادة لله، وترك البدع والمحدثات، والدعوة إلى لزوم منهج السلف، وهي كما قال الشاعر فيها مادحاً لها وللشيخ، وذاماً أحد أعدائه:

تَدْع و إلى الحقّ والتوحيد ليس َ إلى الوضاع جَهْم وتأويلات مَنْ صَدَفَا ولا إلى الكُفْر والاشراك حيث عَسلا في الصالحين أناسٌ في همو شُغفا في الصالحين أناسٌ في همو شُغفا في الصالحين أناسٌ في همو شُغفا في المالة مس شارقة ما المنورُ الهدى كالشمس شارقة ما المنورُ يوما أو أتت عنفا ما شابها الزورُ يوما أو أتت عنفا بل كان في المحان في المحان أن أو تعالى منثل ما وصفا

بالقسدر والقسهسر والذات التي ارتفسعت عن كــــفـــر مَنْ رامَ تعطيـــالاً لـهـــا فَنَفَى على الســمــاوات فــوقَ الـعــرش مُــرتفــعــاً مبسانياً لجسمسيع الخلق مُستَّصِف بكلِّ أوصافه العليا التي كَصَمُلتُ وليسَ هذا بحــمــد الله فــيــه خَــفَ فلم نؤولٌ كما قد قالَهُ عَمَهَا وَنَتْ بَعُ الجهم في ما قال وانصرفا ولم نجــسِّمُ كــمـا قــالـوا بزعــمــهــمــو بَلْ نُئسبتُ الفسوقَ والأوصافَ والشّرفَا إنّ المجسسِّ مسة الضُّسسلال ليس لهم في غسيّسِهم مِنْ دليلٍ يُوجِبُ النّصِف بَلْ يزعـــمــونَ بأنَّ اللهَ خــالقَنَا جـــسُمٌ تعسالي إلهي مــابذا اتّـصــفــ والمصطفى لم يَـقُلُ هـذا وصـــحـــبـــــهُ والآلُ يومـــاً وَمَن بالعلم قــد عُــرفَــا والله مـــا قــال منّا واحـــدٌ أبداً بأنّه كـــانُ جــســمــاً إنَّ ذا لَجَــفَــ بل نشسبتُ الـذاتَ والأوصـــافَ كــــاملةً 

فــــانْ يكن وصــفُنا لله خــالقنا بكلِّ أوصافه لم نبستسدعْ جَنَفَسا كفرأ وجهلاً وتجسيماً ومنقصةً فليههدوا أنّنا قلناهُ غهير خهف وأنّ ذلك ديسنُ السلسه قــــــــالَ بسه مَنْ كـانَ بالعلم والانـصـاف مــتّــصـ كـــــمـــالك وابن إدريس وثالثُــهم أعني ابن حنبل والنعسمسان مَن شُرونَ وكسالبسخساري ويحسيي واللذين مسضسوا كــــابنِ المـبــــارك وابن الماجــــشُــــون قَــــفَــــ ومـــسلـم والعـــقــيلي في عــقــائـدهم والتــابعين كهم مِــمّن ســمــا وَصــفـــ وكل أهلِ الحسديث العساملينَ به العساملينَ به العسالَةُ الحُنَفَ المُنَافِينَ عَمَا قَسَدٌ قَسَمَالَهُ الحُنَفَ وكلّ حَسبْسر فسقسيسه عسالم ثقسة يدري الحـــقـــّائقَ لا يبــغى لهـــا خَلَفَــ عكى الصراط السوي المستقيم مَضَوا ما خالفوا مَنْ لهم في الدين قَدْ سَلَفَا تَبّساً وسُرحْ قَالِنْ يدعو إلى بدع تدعـــو إلى النّار مَنْ يهــفـو ومَنْ زهفــا

لو كـــان يَعْلمُ هـذا الوغــدُ حَـيْثُ غــوى مَــا قَـدُ جناهُ لأبدى اللهف والأسَـف وْفَ يِلْقِي غـــداً إِنْ لِم يَتُبْ نَدَمــاً وَغبَّ مسا قَد جنى من شُسؤم ما اقْتَرفَا يَـذُمُّ أهلَ الـتـــقى واللدين من ســفـــفـــه وَمِنْ شـــقـــاوته لمّا ارتضى السَّـــرَفَــا يَذُمُّ مَن أظهر التوحيية وانتيشرت أنواره وعَلَت من بعد ما انخسسف والناسُ في ظُلْمَ ــة مِنْ قــبلِ دعــوتهِ لا يعــرفـونَ منَ الإسـلام مـا انكشـف وبانَ بَلْ ظهـــرتْ أعـــلامُــهُ وعَلَتْ لله دراً إمسام أظهسسر الشسر والناسُ في غُــمــرة في الجــهل قـــد غُــرقــوا على أناس وأقسسوام قسد انهسمكوا لم يعسسرف الحقُّ لمَّا أنْ بدا وصسفً والله لـو كـــانُ يـدري عن جـــهـــالتـــه مـــا فـــاه بالزور يومــاً أَوْ به هَــَـفــ فــــانْ يكنْ عندكم علمٌ ومـــعــرفــةً يخـــالفُ الحقُّ ممّا خَطَّ أو وصَــفَــ

ف ابْرِزْ وَرُدّ ترى والله أج وبةً مَنْ غَلاً وَجَفَا وَتنصر ُ الحقّ والتوحيد حَيْثُ عَلَتْ والتوحيد حَيْثُ عَلَتْ وتنصر ُ الحقّ والتوحيد حَيْثُ عَلَتْ وانسد في الأفساق وانسد في الأفساق وانسد في الأفساق وانسد في وتقيم ألاً حسمق الزنديق عَنْ زهف يعلو بذلك أوْ يب يع زهف يعلو بذلك أوْ يب يه زَخ في المنافي على قلب من ردّنا رضَد في المنافي على قلب من ردّنا رضَد في المنافي على قلب من ردّنا رضَد في المنافي على قلب الأوصاب والطخيف أو كارهاً في المنافي على قلب الأوصاب والطخيف والقصيدة طويلة ، وقد احتصرتها، وهي للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله.

### فصل

ثم ذكر الاباضي ص٢٤ في الحاشية:

مرسوماً أصدره الراضي، بتحريض بعض أهل البدع، في أهل السنة، وأنهم إن لم ينتهوا عن تشبيه الله بخلقه \_ كما يزعم \_ فعل بهم وفعل...

#### والجواب:

كما سبق، وتلبيسُ المبتدعة على سلاطين تلك العصورِ معروفٌ معلوم، حتى أظهروا لهم الباطلَ حقاً، والكفرَ إيماناً والعياذُ بالله، وفي هذا يقول العلامة ابن القيم في نونيته شاكياً لرب العالمين، ما يلقى أهل السنة من هؤلاء الضلال:

يا ربِّ هُـمْ يشكوننا أبداً ببـــــ يهم وظُلْم هم إلى السلطان ــونَ عليـــه حـــتّى إنّه ليظنهم هم ناصب يُ رُوْنَهُ البدع المضلّة في قـوا لب سُنّة نسسسسسوية وُقـــــ ويُسرُونَهُ الاثبـــاتَ لـلأوصـــــ أمْـــــو شنيع ظاهر النّـك ــون عليمه تلبيسسين لو كُــــشــــفـــا لَهُ باَداهمُ بطع رقعة التلبسيس لاحسي لكنّنا نشكوهم وصنيــــعَ أبداً إليك فيستسطان ذو السلطان

فاسمع شكايتنا وأشك محقنا والمسبط لُ أُردُده عسن السبط راجع به سُـــبُلَ الهـــدى والْطُف به حــــتّى تريه الحقّ ذا تجـــــ وارحمه وارحم سعيه المسكين قهد ضَلَّ الطريقَ وتاهُ في القــــيـــ يا ربِّ قَـــدْ عَمَّ المصـابُ بهـــذه الــ آراء والشّطَحَـات والبُـهــة هجروا لها الوحيين والفطرات والـ آثار لم يعسبسوا بذا الهسج إيمان ظهـــراً منه فـــوق بطان يا ربِّ قَـــــدْ بغت النفـــاةُ واجلبـــوا بالخسيل والرجل الحسقسيسر الشسان \_\_\_\_وا الحسبائل والغسوائل للألى ودعسوا عسبادك أن يطيعسوهم فسمن يع ـــــــــــــــــــهمُ ســـــامـــــوهُ شَـــر موان وقـــضــوا على مَنْ لم يَقُلْ بضــلالهم باللعن والتسهضليل والكفسسران

وقصصوا على أتباع وحسيك بالذي هُمْ أهلُهُ لا عسكر الفسرقسان وقصصوا بعرائهم وقصتلهم وحسب وسيد وتستلهم وحسب الأوطان

#### فصل

ثم ذكر الاباضي في حاشية ص٢٤ ـ ٢٦ محضراً آخر لأهل البدع فيه:

سب شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وقدفه وأتباعه، بالتجسيم والتشبيه، وأنه يصف الله بما لم يصفه به السلف الصالح، يصفه بعلو الذات!! وغيرها.

وأنهم أمروا بقراءة محضرهم هذا، في البلاد الشامية، فمن أصر على اعتقاد ابن تيمية ضربت عنقه، ومن مدحه سجن وعزل، فليس لهم إمامة ولا ولاية ولا إقامة ولا قضاء إلخ.

### وأقول:

للهِ الأمرُ من قبلُ ومن بعد، فالحمدُ لله الذي أظهرَ دينَهُ، ونصرَ جُنْدَهُ، وأعلى كلمته، ﴿وإن جندنا لهم ِ الخالبونِ ﴾، ورفع أهلَ السنة، بعد قلّة وذلة، ووضع أهلَ البدع بعد كثرة وغلبة، فالحمدُ لله ظاهراً وباطناً.

وأما جوابُ ما سبق، ففيما قدمنا في الفصولِ السابقة كفايةٌ والحمد لله.

وليس ما ذكره بغريب فقد أوذي أهل الحق قديماً وحديثاً وفيما حصل للأنبياء وأتباعهم عبرة لمن اعتبر، وتسلية لمن صبر.

### فصل

# في الأدلة من القرآن على قبول أخبار الآهاد

والأدلةُ من القرآن الكريم، على الأخذ بأخبارِ الآحادِ كثيرةٌ منها: الآية الأولى:

قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كلِّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون﴾.

قال البخاري في «صحيحه» في «كتاب أخبار الآحاد» بعد استدلاله بهذه الآية:

(ويُسَمَّى الرجلُ طائفةً لقولُهِ تعالى ﴿وإنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ فلو اقتتلَ رجلانِ دخلاً في معنى الآية) أ.هـ

وقال ابنُ عباسِ رضي الله عنهما: الطائفةُ: الرجلُ فما فوقه.

وقال مجاهدٌ: الطائفةُ: الرجلُ الواحدُ إلى الألف. وكذا قال عكرمة.

وقال الإمام أحمد: إنَّ الطائفة تصدق على واحد.

ذكر كذلك عنهم ابن كشير رحمه الله في «تفسيره» عند قوله تعالى في

سورة النور ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾.

#### الآية الثانية:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيِهِا الذِّينِ آمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بِنَبِاً فَتَبِينُوا ﴾ وفي قراءة ﴿فَتَثْبِتُوا ﴾ فلما أمر بالتثبت في خبر الفاسق، دُلَّ ذلك على أنّ خبر العدل بخلافه فَيُقبلُ ولا يرد، وإلا لم يكن لتخصيصِ الفاسق معنى، ولم يكن فيهِ فرق بين العدل والفاسق.

#### الآية الثالثة:

قوله تعالى: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لمر تفعل فما بلغت رسالته ﴾.

### الآية الرابعة:

قوله تعالى: ﴿وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾.

### قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله بعدهما:

(ومعلومٌ أنّ البلاغ هو الذي تقومُ به الحجةُ على المبلّغ، ويحصل به العلم، فلو كان خبرُ الواحد لا يَحْصُلُ به العلم، لم يقع به التبليغُ الذي تقومُ به حجةُ الله على العبد، فإن الحجة إنّما تقومُ بما يحصل به العلم.

وقد كانَ رسولُ الله ﷺ، يُرسلُ الواحدَ من أصحابهِ يبلِّغُ عنه، فتقوم الحجةُ على من بلغه، وكذلك قامتْ حجتُه علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسننه، ولو لم يُفِد العلم، لم تقمْ علينا بذلك حجة،

ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطلِ الباطل.

فيلزم من قال: إنّ أخبار رسول الله ﷺ لا تفيدُ العلم، أحدُ أمرين: \_إما أنْ يقول:

إنّ الرسولَ ﷺ لم يبلغ غيرَ القرآن، وما رواه عنه عدد التواتر، وما سوى ذلك لم تعمّ به حجة ولا تبليغ.

- **وإما** أن يقول:

إنَّ الحجةَ والبلاغَ حاصلان بما لا يوجبُ علماً، ولا يقتضي عملاً.

وإذا بطل هذانِ الأمران، بَطُلَ القولُ بأنّ أخـبارَهُ عَلَيْكَ التي رواها الثقات العدول الحفاظ، وتلقتها الأمةُ بالقبول، لا تفيدُ علماً، وهذا ظاهرٌ لا خفاءَ به) أ.هـ.

### وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٣/ ٢٩٢):

(واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى ﴿ يَا أَيِهَا الرسول بلخ ما أنزل إليك من ربك ﴾ مع أنّه كان رسولاً إلى الناس كافة، ويجب عليه تبليغهم، فلو كان خبر الواحد غير مقبول، لتعذر إبلاغ الشريعة، إلى الكل ضرورة، لتعذر خطاب جميع الناس شفاها، وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم، وهو مسلك جيد، ينظم الى ما احتج به الشافعي ثم البخاري...) أ.ه

### قال أبوالمظفر السّمعاني:

وربّما يرتقي هذا القول - أي رد أخبار الآحاد - إلى أعظم من هذا، فإنّ النبيّ عَلَيْكُ أدّى هذا الدينَ إلى الواحد فالواحد من الصحابة، وهذا الواحد يؤديه إلى الأمة، وينقله عنه، فإذا لم يُقبَلُ قولُ الراوي لأنّه واحد، رجع العيبُ إلى المؤدي، نعوذُ بالله من هذا القولِ البشع، والإعتقادِ القبيع) ألى المؤدي، نعوذُ بالله من هذا القولِ البشع، والإعتقادِ القبيع) أ.ه.

#### الآية الخامسة:

قوله تعالى: ﴿لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ﴿. قال البخاري في «كتاب أخبار الآحاد» من «صحيحه» بعدها:

#### الآبة السادسة:

(فإذا أذن له واحدٌ جاز) أ. هـ

قوله تعالى: ﴿فاسئلوا أهل الذكر إن كنتمر لا تعلمون﴾ قال العلامةُ ابن القيم بعدها:

(فأمر مَنْ لم يعلمْ أنْ يسأل أهل الذكر، وهم أولو الكتاب والعلم، ولولا أنّ أخبارهم تفيد للعلم، لم يأمرْ بسؤال من لا يفيد خبره علماً، وهو سبحانه لم يقُلُ سلوا عدد التواتر، بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً، فلو كان واحداً، لكان سؤالُه وجوابُه كافياً) أ.هـ

يستوي في ذلك، السؤال عن أمرٍ في الأصولِ أو أمرٍ في الفروع، ممن

جهل شيئاً من ذلك والله أعلم.

### الآية السّابعة:

قوله تعالى: ﴿إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينالا للناس في الكتاب أولئك يلعنهمر الله ويلعنهمر اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهمر وأنا التواب الرحيم

# قال القرطبي في «تفسيره» بعد َها:

َ (فيهِ دليلٌ على وجـوبِ العملِ بقولِ الواحد، لأنّه لا يجبُ عليـهِ البيانُ الا وقد وجبَ قبولُ قوله.

وقال: ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ﴿ فحكم بوقوع البيانِ بخبرهم ) أ.هـ

قلت: ولهذه الآيةِ نظائرُ في كتابِ الله، دَلّتُ على وجوبِ العملِ بخبر الواحد.

#### الآية الثامنة:

قوله تعالى: ﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة﴾

### قال القرطبي بعدها في «تفسيره»:

(أمرَ اللهُ سبحانه وتعالى أنْ يُخبرنَ بما ينزلُ من القرآن في بيوتهن، وما

يَرينَ من أفعالِ النبي ﷺ، ويسمعنَ من أقواله، حتى يبلّغنَ ذلك إلى الناس فيعملوا ويقتدوا، وهذا يدلُّ على جوازِ قبولِ خبرِ الواحدِ من الرجال والنساء في الدين) أ.هـ

#### الآية التاسعة:

قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾

### قال العلامة ابن القيم بعدَها:

(أي لا تتبعه ولا تعمل به، ولم يَزَلِ المسلمونَ في عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد، ويعملون بها، ويثبتون لله تعالى بها الصفات، فلو كانت لا تفيد علماً، لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأئمة الإسلام كلُّهم، قد قفوا ما ليس لهم به علم) أ.هـ

### الآية العاشرة:

قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمراه أن تصيِبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾

فكلُّ مَنْ رَدَّ خـبرَ واحـدٍ ثقةٍ عَنِ النبيِّ ، لأنّه خـبرُ آحـاد، داخلٌ بلا شك في هذه الآية.

والآيات في هذا الباب كثيرة، وما ذكرناه فيما سبق، فيه خير كثير.

# فصل ف**ي ذكر الأدلة من السنة على وجوب قبول أخبا**ر الآ**حاد**

وأما الأحاديث الدالة على وجوب قبول أخبار الآحاد، فكثيرة جداً، ذكر طرفاً منها البخاري في «صحيحه» في «كتاب أخبار الآحاد» وكذلك غيره من الأئمة، وأطال الشافعي في الاستدلال لقبول أخبار الآحاد في «رسالته المشهورة»، وصنف ابن عبدالبر رسالة خاصة في ذلك سماها «الشواهد. في إثبات خبر الواحد» وأطال ابن القيم في «الصواعق المرسلة» في الاستدلال لذلك، وها أنا أذكر طرفاً منها:

### الحديث الأول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ رسولَ الله ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال:

"إنّك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، شهادة أن لا إله إلا الله \_ وفي رواية للبخاري: إلى أن يوحدوا الله \_ فإن هم أطاعوك لذلك، فاعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كلِّ

يوم وليلة» الحديث رواه البخاري ومسلم.

ووجهُ الاستدلالِ ظاهر، وهو اكتفاءُ النبيِّ عَلَيْقُ، ببعثِ معاذ إلى أهلِ اليمن، يدعوهم إلى أصلِ الأصول، وهو التوحيد، فلو كان خبرُ الواحد لا يفيد علماً، لما بعثه عَلَيْقً.

الحديث الثاني:

قال البخاريُّ في «كتاب أخبار الآحاد» من «صحيحه»:

(«بابُ بعثِ النبي ﷺ الزبير طليعةً وحده».

حدثنا على بن عبدالله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال:

نَدَبَ النبيُّ عَلَيْلِهُ الناسَ يوم الخندق، فانتدبَ الزبير، ثم ندبهم فانتدبَ الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال:

«لكلِّ نبيِّ حواري، وحواريّ الزبير») أ. هـ

الحديث الثالث:

قال البخاريُّ في «كتابِ أخبارِ الآحاد» من «صحيحه»:

(«بابُ ما كان يبعثُ النبيُّ عَلَيْقَ من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد، وقال ابنُ عباس: بعث النبيُّ عَلَيْقَ دِحْيَةَ الكلبي بكتابه إلى عظيم بُصْرَى أَنْ يدفعه إلى قيصر».

حدثنا يحيى بنُ بكير حدثني الليثُ عن يونسَ عن ابن شهاب أنّه قال:

الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله الله عبد الله الله عبد الله عبد

بعث بكتابه إلى كِسْرى، فأمَرهُ أنْ يدفعهُ إلى عظيم البحرين، يدفعهُ عظيمُ البحرين، يدفعهُ عظيمُ البحرين إلى كسرى، فلما قرأةُ كسرى مزّقه.

فحسبت ما القائل هو ابن شهاب \_ أنّ ابن الحسين قال:

فدعا عليهم رسولُ الله ﷺ أنْ يمزَّقوا كُلَّ ممزَّق) أ. هـ

قال الحافظ ابن حجر بعده في «فتح الباري»:

(وقد سبقَ إلى ذلك أيضاً \_ أي الاستدلال \_ بهذا على قبول أخبار الآحاد \_ الشافعيُّ فقال:

«بعث رسول الله عَلَيْ سراياه، وعلى كل سرية واحد، وبعث رسلَه إلى الملوك، إلى كل ملك واحد، ولم تزل كتب تُنفُذ إلى ولاته بالأمر والنهي، فلم يكن أحد من ولاته يترك تنفذ أمره، وكذا كان الخلفاء بعده») أ.ه.

قلت: قولُ ابنِ عباس رضي الله عنهما، الذي عَلَقه البخاريُّ هنا، قد وصله في أول «صحيحه» في كتاب «بدء الوحي» في قصة أبي سفيان مع هرقل.

### الحديث الرابع:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبيّ عَلَيْكَةً قال في حجة الوداع بعد أنْ أوصاهم: «ألا فليبلغ الشاهدُ منكم الغائب» الحديث. أخرجه البخاريّ أ

في «صحيحه». فلو كانَ خبرُ الواحد، لا يفيدُ علماً، ولا يوجب عملاً، لما كانَ لأمره ﷺ الشاهدَ أنْ يبلّغَ الغائبَ معنى، إذْ هو غيرُ مقبولِ أصلاً.

### الحديث الخامس:

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أنّها سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله عنها، أنها سمعت نداء المنادي، منادي

فخرجت إلى المسجد، فـصلّت مع رسول الله ﷺ. فلما قضى رسول الله ﷺ صلاتَه ، جلسَ على المنبر وهو يضحك.

وقال: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إنسانِ مصلاّه»، ثم قال: «أتدرون لِمَ جمعتكم» قالوا: اللهُ ورسولُه أعلم.

قال: "إنّي واللهِ ما جمعتُكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن جمعتُكم، لأن تميماً الداري، كان رجلاً نصرانياً، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنّه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام، فَلَعِبَ بهم الموج شهراً في البحر...»

الحديث رواه مسلم في «صحيحه»، وفيه أنّ تميماً لقي المسيح مُكبَّلاً بالحديدِ في جزيرةٍ بعيدة وسألَهُ عن أشياء فأجابَهُ عليها.

ووجهُ الاستدلال ظاهر:

وهو أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، اكتفى بخبرِ تميم رضي الله عنه له

وصَدَّقَه، بَلْ جمعَ النَّاسَ وحدَّثهم بذلك، مع أنَّ تميماً لم يكنْ وحده، بل كانَ معه ثلاثونَ رجلاً، فاكتفى النبيُّ ﷺ بخبره وحده.

### فإن قال قائل:

لا دلالةَ في هذا الحديث، إذْ أنّ النبيُّ ﷺ قـال فيه: "وحدثني حـديثاً وافقَ الذي كنتُ أحدثكم عن مسيح الدجال».

### قيل له:

إنّ النبيّ عَلَيْ ، حَدَّثَ أصحابَهُ عن صفة المسيح، وعن خروجه وفتنته الناس، ولم يخبر هم عَلَيْ أنّه مقيدٌ في جزيرة من الجزر، ولا أنّ الجساسة في تلك الجزيرة. فهذه كلُّها زيادات أخبر بها تميم رضي الله عنه، وقبلها النبي عَلَيْ ، بل وحدّث بها الناس وفرح بها والله تعالى أعلم.

### الحديث السادس:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّ النبي عَلَيْكُمْ قال: «بلغوا عنى ولو آية» الحديث رواه أحمد والبخاري في «صحيحه».

والأمرُ بالتبليغ يعمُّ الواحدَ فما فوقه، وهذا يدلُّ على وجوبِ العملِ بخبره إذا بَلَّغ وأنه يفيد العلم.

### الحديث السّابع:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْكِيْ: «نضّر اللهُ امرأ سمع منّا حديثاً، فبلّغه كما سمعه، فَرُبّ مبلّغ أوعى من

سامع» رواه أحمدُ والترمذيُّ وابنُ ماجه وابنُ حبان.

وللترمذي من حديث زيد بن ثابت نحوّهُ. ولأحمد وابنِ ماجه والحاكم نحوه من حديث جبير بن مطعم.

وقد أفرده أبوعُمرو المديني بجزء حديثي، ووجه الاستدلال منه ظاهر.

### الحديث الثامن:

عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال:

(تراءَى الناسُ الهلالَ فِأخبرتُ النبيَّ ﷺ أنّي رأيتُه، فيصامَ وأمرَ الناسَ بصيامه) رواه أبوداود وصحّحه ابن حبان والحاكم.

### الحديث التاسع:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ أعرابياً جاء الى النبي عَلَيْ فقال: إنّي رأيت الهلال. فقال: «أتشهد أنّ لا إله إلا الله» قال: نعم.

قال: «أتشهد أن محمداً رسول الله» قال نعم.

قال: «فأذِّنْ في الناس يا بلال أنْ يصوموا غداً».

رواه الخمسة وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان.

قال الخطابيُّ في الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق .:

(وفيهِ دليلٌ على وجوبِ قبولِ أخبارِ الآحاد، وقَبِلَ ﷺ خبرَ أعرابيًّ في رؤيةِ هلالِ شهـر رمضـان، وعملَ به، رواهُ أهلُ السنن. وفيـه دليلٌ على

وجوبِ قبولِ أخبارِ الآحاد) أ. هـ.

### الحديث العاشر:

أُخرج الشيخان وغيرُهما عن أبي هريرة وزيدُ بن خالد رضي الله عنهما في قصة العسيف وفيه قال النبي ﷺ:

"واغدُ يا أنيسُ - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمُها» فاعترفت فـرجمها، مع أنّ فيه فاعترفت فـرجمها، مع أنّ فيه إقامة حدٍّ وقتل نفسٍ وهو واحد.

والأحاديث في هذا الباب كثيرة كما سبق، وما ذكرناه فيه خير إن شاء الله والحمد لله.

#### فصل

# ومما يُسْتَدَلُ به:

أنّ هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار الآحاد العلم، يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنّهم قالوا. ولو قيل لهم: إنّها لم تصح عنهم. لأنكروا ذلك غاية الإنكار، وتعجّبوا من جهل قائله. ومعلوم أنّ تلك المذاهب، لم يروها عنهم إلا الواحد والإثنان والشلائة ونحوهم مما لم يتجاوز الآحاد، وهذا معلوم يقيناً.

فكيف يحصل لهم العلم العلم الضروري والمقارب للضروري، بأن أئمتهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذا، ولم يحصل لهم بما أخبر به أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله على ولا بما رواه عنهم التابعون، وشاع في الأمة وذاع، وتعددت طرقه وتنوعت، وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم، إن هذا لهو العجب العجاب.

فيلزمهم أحدُ ثلاثة أمور:

\_ إما أنْ يقولوا:

أخبارُ رسولِ الله ﷺ وفتاواه وأقضيتهُ تفيدُ العلم.

\_ وإما أنْ يقولوا:

إنّهم لا علمَ لهم بصحةِ شيءٍ مّما نُقِلَ عن أئمتِهم، وإنَّ النقولَ عنهم لا تفيدُ علماً.

\_ وإما أنْ يكونَ ذلك مفيداً للعلم بصحته عن أئمتهم دونَ المنقولِ عن رسول الله عَلَيْكُو، فهو من أبين الباطل.

وأيضاً: مِنَ المعلوم أنّ أكثرَ أحاديث الرسول عَلَيْلِيَّ، إنّما رويتْ آحادية، ولم يزلْ سلفُ الأمة ومَنْ تبعَهم، يتحاكمون إليها، امتشالاً لهذا الأمر، ويجعلونها فاصلةً للنزاع بينهم، ويرضونَ بها حكماً، ويشتدُّ إنكارُهم على من امتنع عن قبولها، ويخوفونه بالفتنة والعذاب الأليم الذي توعد الله به مَنْ خالف أمرَ رسوله عَلَيْلِيَّ، ولو كانَ أمرُه الواردُ في هذه الأخبار، لا يفيدُ

يقيناً، لكان المخالفُ له معذوراً عندهم، وهو خلافُ الإجماع كما تقدم.

### فصل

# ثم يقال لهذا الإباضي وكُلِّ مَنْ قال بقوله:

اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول على والحرص عليه، وتتبعه وأجمعه واعرف أحوال نقلته وسيرتهم، وأعرض عمّا سواه، واجعله غاية طلبك، ونهاية قصدك، بل أحرص عليه حرص أتباع أرباب المذاهب على معرفة منداهب أثمتهم، بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنّها مذاهب أئمتهم، ولو أنكر ذلك عليهم منكر، لسخروا منه، وحينئذ تعلم هل تفيد أخبار الآحاد عن رسول الله على العلم أو لا تفيد .

فأمّا مع اعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدُك علماً، ولو قلتَ لا تفيدُك أيضاً ظناً، لكنتَ مخبراً بحصّتِك ونصيبك منها ولا حول ولا قوة إلا بالله.

#### فصل

### قال أبوالمظفر السمعاني:

(لو أنصفَ أهلُ الفرقِ منَ الأمة، لأقرُّوا بأنَّ خبرَ الواحد قد يوجبُ العلم، فإنّـك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعـقائدهم، يسـتدلُّ كلُ

فريق منهم على صحة ما يذهب اليه بالخبر الواحد.

- ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة»، وبقوله: «خلقت عبادي حنفاء، فأجتالتهم الشياطين عن دينهم».

ـ وترى الرافضة يحتجونَ بقوله ﷺ:

«يُجاءُ بقومٍ من أصحابي فيقال إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنّهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم».

ـ وترى الخوارج يستدلون بقوله ﷺ:

«سبابُ المسلمِ فسوقٌ، وقـتاله كفر» وبقوله: «لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمن».

إلى غير ذلك من الأحاديث التي يَسْتدلُّ بها أهلُ الفرق، ومشهورٌ معلومٌ استدلالُ أهلِ السنةِ بالأحاديث ورجوعُهم إليها، فهذا إجماعٌ منهم على القولِ بأخبارِ الآحاد. . . ) أ. هـ

#### فصل

### قال الإباضي ص٧٧:

(ومن الأدلة القاطعة، على ركاكة فهمهم، وقلة علمهم بكتاب الله تبارك وتعالى، وسنة رسوله على ولغة العرب، نفيهم للمجاز من الكتاب والسنة واللغة العربية، مع أن الأمة شبه مجمعة على إثباته، ولم يخالف

ذلك إلا من شذ).

ثم ذكر كلام الشوكاني والسيوطي في إثباته وتجهيل منكريه. والجواب أن يقال:

أمّا من حمله على المجاز، وجعل ظاهر الوحيين غير مراد، وإنّما المراد، معنى أخر فهذا قد حرف الوحيين، وهو من جنس عمل اليهود والنصارى في كتبهم، إلا أنّهم توصلوا إلى تحريفها، بتحريف ألفاظها وعباراتها، وهؤلاء حرفوها، بتحريف معانيها مع بقاء ألفاظها، ولو علموا أنّهم يستطيعون تحريف ألفاظها لفعلوا، كما فعل إمامهم من قبل حين حرف قوله تعالى ﴿وكلم الله موسى تكليما و فجعل لفظ الجلالة منصوباً، على أنه مفعول به، لينفي الكلام عن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

والمجاز باطلٌ لا وجود له في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب، بل لم يذكره أحد من أئمة السلف ولا من أئمة اللغة، حتى نهاية القرن الثالث، حين ظهرت البدع وأهلها، فأحدثته زمرة أعجمية أرادوه سُلَّماً إلى نفي الصفات، وتعطيل الوحيين، إذ بدونه لا يستطيعون ذلك،

فأحدثوه، واشتدَّ نكيرهم على من نفاه، إذْ أنّ في نفيهِ تحطيم قواعدهم وعقائدهم الفاسدة.

# قال ابن ُ القيم رحمه الله:

(فصلٌ في كسر الطاغوتِ الثالث، الذي وضعته الجهميةُ لتعطيلِ حقائق الأسماء والصفات. وهو طاغوتُ المجاز.

هذا الطاغوت، لهج به المتأخرون، والتجأ إليه المعطّلون، وجعلوه جُنّة يتترسون بها من سهام الراشقين، ويصدّون به عن حقائق الوحي المبين . . وأهلُ اللغة، لم يصرح أحدٌ منهم بأنّ العرب قسّمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز. ولا قال أحدٌ من العرب قط، هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا وُجدَ في كلام من نقلَ لغتَهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك.

ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء. والأصمعي وأمثالهم.

كما لا يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة، ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين، ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة.

وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغيره، لا يوجد فيها ذكر المجاز ألبتّه، وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه، لم ينطق فيها بالمجاز في موضع واحد، وكلام الأئمة مدون بحروفه، لم يُحْفَظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز...

وكذلك أصحابُ مالكٍ مختلفون، فكثيرٌ من متأخريهم، يثبتُ في

القرآن مجازاً. وأما المتقدِّمون كابن وهب وأشهب وابن القاسم، فلا يُعْرفُ عنهم في ذلك لفظةٌ واحدة.

وقد صرّح بنفي المجاز في القرآن، محمد بن خويز منداد البصري المالكي وغيرُه من المالكية، وصرّح بنفيه داود بن علي الأصبهاني وابنه أبوبكر، ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنّف في نفيه مصنفاً، وبعض الناس يحكي في ذلك عن أحمد روايتين.

وقد أنكرت طائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكلية، كأبي إسحاق الاسفرائيني وغيره، وقوله له غور لم يفهمه كثير من المتأخرين، وظنّوا أن النزاع لفظي، وسنذكر أن مذهبه أسد وأصح عقلاً ولغة من مذهب أصحاب المجاز.

وطائفةٌ أخرى غَلَتْ في ذلك الجانب، وأدَّعتْ أنّ أكثرَ اللغة مجاز، بل كلُّها، وهؤلاء أقبحُ قولاً وأبعد عن الصواب من قولِ من نفى المجاز بالكلية، بل من نفاه أسعد بالصواب) أ ـ هـ.

ثم قال ابن القيم رحمه الله:

(فصلٌ.

وإذا عُلِمَ أنّ تقسيمَ الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، ليس تقسيماً شرعياً ولا عقلياً ولا لغوياً، فهو اصطلاحٌ محض، وهو اصطلاحٌ حدث بعد القرون المفضلة بالنص، وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين...) أ\_ هـ.

ثم شرع رحمه الله في كسره من خمسين وجهاً.

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٨٨ ـ ٨٨):

(تقسيمُ الألفاظِ الدالةِ على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيمُ دلالتها أو المعاني أو المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة، فإن هذا كله قد يقع في كلامِ المتأخرين. ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ.

وبكلِّ حال، فهذا التقسيمُ، هو اصطلاحٌ حادثٌ بعد انقضاءِ القرونِ الثلاثة، لم يتكلم به أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحدُّ من الأئمة المشهورين في العلم، كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلَّم به أئمةُ اللغة والنحو، كالخليل، وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم...

وهذا الشافعيُّ هو أولُ من جَرَّدَ الكلامَ في أصولِ الفقه، لم يقسِّمُ هذا التقسيم، ولا تكلَّمَ بلفظ الحقيقة والمجاز.

وكذلك محمدُ بن الحسن له في المسائل المبنية على العربيةِ كلامٌ معروفٌ في الجامع الكبير وغيره، ولم يتكلمُ بلفظِ الحقيقةِ والمجاز...) أ. هـ

أما زعمُ هذا الإباضي، أنّ الأمة شبه مجمعة على إثباته ولم يخالف في ذلك إلا من شذ. فباطل وفيه أمور:

أحدها: أن السلف لم يُنْقَلُ عنهم القولُ بالمجاز، ولم يُعْرِفُ في لغتهم، بل هو حادثٌ بعد القرونِ الثلاثةِ المفضَّلةِ، فكيف يدعي ما ادعى؟! الثاني: إذا لم يخالفُ في إثباتِ المجاز \_ كما يزعم الإباضي \_ إلا مَنْ شذ، كانتِ الأمةُ مُجْمعةً على قبوله، لا شبه مجمعة كما يقول، وهذا يَدُلُّ على ركاكة لفظه وقلة علمه.

وقد أطال شـيخ الإسلام رحمـه الله في نفيه، في كـتاب «الإيمان» له، وفي «مجموع الفتاوى» (٧/ ٨٧ \_ ١٢٠) وغيرها.

كذلك أطال تلميذُه العلامة ابن القيم في نفيه في «الصواعق المرسلة» وأشار إلى طرف من ذلك في نونيته.

وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالته «منع جواز المجاز» وغيرُهم من أهل العلم.

#### فصل

### ثم قال الإباضي ص٢٨:

(وقد صرح ابن القيم بالمجاز في «بدائع الفوائد» و«تهذيب السنن» وغيرهما. بل ألف مؤلفاً خاصاً في ذلك سماه «الفوائد المشوق، إلى علوم القرآن. وعلم البيان» وهو ثابت عنه، وإن حاول بعض الجهلة نفيه عنه، وممن نسبه إليه ابن حجر في «الدرر الكامنة» (٣/ ٤٠٠) وابن تغري في

«النجــوم الزاهرة» (١٠/ ٢٤٩) والصـفـدي (٢/ ٢٧٠) في «الوافي» والسيوطي في «بغية الوعاة» والشوكاني في «البدر الطالع» و«حاجي خليفة» في «كشف الظنون» وآخرون) أ.هـ.

### وأقول:

لعل ما سبق من نقل عن ابن القيم رحمه الله في «مختصر الصواعق»، أكبر دليل على نفيه المجاز، كيف لا وقد عده طاغوتاً للجهمية، وشرع في كسره من خمسين وجها، أبعد هذا يقال إنه يقول به! «سبحانك هذا بهتان عظيم .

وأما كتابُ «الفوائد المشوق» فليس لابن القيم، ومن له أدنى اطلاعٍ على كتبه رحمه الله يجزم بذلك.

وزعمُ هذا الإباضي أنّ ابن حجر نَسَبَ هذا الكتاب إلى ابن القيم، كذب وباطلٌ، فلم ينسبهُ الحافظُ إليه، بل نسب إلية جملةً من الكتب كان من ضمنها «بدائع الفوائد» كما في «الدرر الكامنة» (٣/ ٢٠٤) وهذا الإباضى يعلم أنّ هذا الكتاب غير الكتاب السابق.

كذلك الصفدي لم ينسب له هذا الكتاب، بل نسب إليه جملة من كتبه منها «بدائع الفوائد» كما في «الوافي بالوفيات» (٢/ ٢٧٢).

وأما صاحب «النجوم الزاهرة»، فلم يذكر له شيئًا من مصنفاته أصلاً، فظهر كذب وبهتان هذا المفتري، و﴿إِمَا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك همر الكاذبون(١٠٥)﴾ النحل.

وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْكِيُّةٍ:

" (وإنّ الكذب بهدي إلى الفجور، وإنّ الفجور يهدي إلى النار، وإنّ الرجل ليكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً».

والعجب، أنّ الخوارجَ يرونَ الكذب، مخرجاً من الملة، وصاحبَه مُخَلَّدٌ في النار عياذاً بالله، فتراهم على ضلالهم أصدق أهل البدع، غير أنّ هذا الإباضي لم يتوان عن الكذبِ والتلبيس، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

#### فصل

قال الإباضي ص٢٩ ـ ٣٠ تحت عنوان «شبه الحشوية والرد عليها»:

(هذا ولم يأت القائلون بجواز الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد بما تقوم به حجة) أ.هـ

### وأقول:

قد ذكرنا فيما سبق، بعض أدلة أهل السنة على قبول أخبار الآحاد، من القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ذلك فالحمد لله رب العالمين.

### ثم قال الإباضي:

(وغاية ما يستندون إليه، ويعوّلون عليه، هو أن النبي ﷺ، كان يبعث الآحاد إلى الساسع من البلاد، فدل ذلك على أن خبر الآحاد تـقوم به

الحجة، وإلا لما اكتفى ﷺ بذلك، وأيضاً فإن أهل قباء، قد أخذوا بخبر الواحد في التحول إلى القبلة، وأقرهم رسول الله ﷺ على ذلك. وهذا كما تراه لا دليل فيه، بل ولا شبهة دليل) أ.هـ.

## وأقول:

قد سبق أيضاً أنّ أئمة الإسلام، كالشافعي ومجاهد والبخاري ـ رحمهم الله ـ قد استدلوا على قبول أخبار الآحاد، بإرسال النبي على قبول أخبار الآحاد، بإرسال النبي على قبول أحبار الآحاد، الله النبي على قبول أحداً إلى سائر البلدان، وهو حجة ولا شك،

وليسس يصح في الأذهان شيء والسيء والمسار الله والمال والمالمال والمال وال

## ثم قال الإباضي:

(أما الأول:) أي احتجاج أهل السنة على قبول أخبار الآحاد بإرسال النبي عَلَيْق رسله آحاداً (فقد أجيب عنه بما حاصله) ثم ذكر أن النبي عَلَيْق رسله تعاداً (فقد أجيب عنه بما حاصله) ثم ذكر أن النبي عَلَيْق بقي يدعو بمكة ثلاث عشرة سنة، وكان الناس يأتون لزيارة بيت الله الحرام، فيتلقون عنه عَلَيْق، ويرجعون إلى أقوامهم فيخبرونهم.

## ثم قال الإباضي ص٣٠:

(وكان كثير منهم، يدخلون في الإسلام، ويطلبون من رسول الله ﷺ أن يبعث معهم من يعلّمهم أمور دينهم كما هو مشهور في كتب السير، وبذلك تبين لك أن أصول الاعتقاد، انتقلت عن طريق التواتر القطعي، وأن أولئك الذين كان يبعثهم صلى الله عليه وسلم إلى المناطق، كانوا

يعلّمون الناس الفروع الفقهية) أ. هـ

والجواب من وجوه:

أحدُها: زعمُ هذا الإباضي، أنّ النبي عَلَيْ كان يرسلُ الرسلَ لتعليمِ الناسِ الفروع، حينما كان بمكة. زعمٌ باطل، وهذا يدلُّ على جهلهِ بالسير، وخاصةً سيرة المنبي عَلَيْ ، فإنَّ النبي عَلَيْ مكثَ بمكة ، ثلاث عشرة سنة ، لا يدعوهم إلا للتوحيد فقط. ولم تنزل عليه فروع الشريعة بعد.

الثاني: أنّ من التقى بالنبي عَلَيْ وآمن به، وحَصلت له مزية الصحبة، لم يكن بحاجة إلى أن يُرسل إليه رسول يدعوه إلى الشهادتين، وهذا معلوم. إنّما كان النبي عَلَيْ يرسل رسله الى قوم لم يسلموا بعد، فأرسل معاذاً إلى اليمن، وأرسل آخر إلى كسرى وأرسل غيرهم.

الثالث: أنّ من أدلة ما قلنا، أنّ النبيّ عَلَيْ كان يقولُ لبعضِ الصحابة الذين أرسلَهم «فليكنْ أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإن هم أطاعوك لذلك الحديث» فلو كانوا مسلمين، لم يدعُهم إلى الشهادتين، ويرتب على قبولها الفرائض، وأمر النبي على قبولها بعد نزولِ الأمر بها بعد الهجرة.

## ثم قال الإباضي ص٣٠:

(وهذا كله على تسليم ما أدعوه، من أن الرسول عَلَيْكُ كان يرسل الأفراد إلى المناطق الشاسعة، وإلا فإن من تأمل كُتب السير والتواريخ، ظهر له جلياً، أنه عَلَيْ لم يكن يكتفي بارسال الأفراد إلى الأماكن الشاسعة، وإنما كان يرسل جماعات، ويؤمر على كل جماعة أميراً، فيذكر اسم ذلك الأمير، من دون أن يذكر من كان تحت امرته، كما جرت العادة بذلك) أ.هـ

## وأقول هذا متعذر لوجوه:

أحدُها: عدمُ بلوغِ ذلك إلينا بإسناد صحيح، بل استدلالُ حُفَّاظِ الإسلام كالشافعي ومـجاهد والبخاري وأبي المظفر السمعاني وغـيرِهم، بإرساله عَلَيْكُ رسلهُ آحاداً على قـبول خـبر الآحـاد، ينقضُ ما قـاله الإباضي.

الثاني: قلةُ عدد الصحابةِ حينذاك، وحاجةُ النبّي إليهم عَلَيْ الإحاطة عدوهِ به، وبمن اتبعه، فكيف يُرسلُ لكلّ جهة، جمعاً من الصحابة، بحيث يحصل بخبرهم التواتر؟!، فهذا مما لا يقول به عاقل.

الثالث: حتى لو قلنا: إنّ النبيّ عَلَيْكَةً، كان يُرسلُ إلى كلِّ جهة، عدداً يحصل بخبرهم التواتر. يتعذر أن يكونوا كلُّهم من علماء الصحابة، بل ربما يكون فيهم عالم أو اثنان والباقون تبَع لهم، وهذا لا يُخرج خبرهم عن كونه خبراً آحاد، هذا مع تسليمنا بقول هذا الإباضي،

وإلا فقوله باطل أصلاً.

## ثم قال الإباضي:

(ومما يدل على ذلك، ما ذكره الطبري (٢٤٧/٢) وغيره عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري السلمي، وكان فيمن بعث النبي على معلى مع عمال اليمن في سنة عشر بعد ما حج حجة التمام، وقد مات باذام، فلذلك فرق عملها بين شهر بن باذام، وعامر بن شهر الهمداني، وعبدالله بن قيس أبي موسى الأشعري، وخالد بن سعيد بن العاص، والطاهر بن أبي هالة، ويعلى بن أمية، وعَمرو بن حزم.

وعلى بلاد حضرموت، زياد بن لبيد البياضي، وعكاشة بن ثور بن أصفر الغوثي، ومعاوية بن كندة، وبعث معاذ بن جبل معلماً لأهل البلدين: اليمن وحضرموت أ.هـ

فهؤلاء بعض من كانوا مع معاذ رضي الله عنه، وكذا يقال بالنسبة إلى بقية الرسل الذين كان يرسلهم رسول الله ﷺ إلى المناطق الشاسعة) أ. هـ كلام الاباضي.

## وجواب هذا من وجوه:

أحدُها: أنّ هذا الأثَر لا يصحّ، بل هو ساقطُ الإسناد.

قال الحافظ ابن حجر في «ترجمة عبيد بن صخر الأنصاري رضي الله عنه» (٤/ ٣٤٤) (٥٣٥٩) في كتابه «الإصابة. في تمييز الصحابة» [طبعة دار الكتب العلمية ببيروت]: (ذكرة البغوي وغيره في

الصحابة. وقال ابنُ السكن: يقال له صحبة، ولم يصحَّ إسنادُ حديثه. . . ) أ. هـ

قلت: يعني ابن السكن بقوله لم يصح إسناد حديثه، هذا الحديث الذي استدل به الإباضي.

## وفي هذا الإسناد علل منها:

أنّ مداره على سيف بن عمر التميمي.

قال عنه يحيى بن معين: فالس خير منه. وقال مرة: ضعيف الحديث.

وقال أبوحاتم: متروك الحديث، يشبه حديثه حديث الواقدي.

وقال أبوداود: ليس بشيء.

وقال النسائي والدارقطني: ضعيف.

وقال أبوحاتم بن حبان: يروي الموضوعات، وكان قد اتهم بالزندقة.

وقال : وقالوا: إنه كان يضع الحديث.

وقال البرقاني: متروك.

وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث.

هذه أقوال بعض المحدثين فيه، فهل يصح بعدها أنْ يُستدل بهذا الخبر، وانظر «تهذيب الكمال» للمزي (١٢/ ٣٢٤ ـ ٣٢٧) وحاشيته.

ثانيها: أنّ هذا الأثر مخالف لما في الصحيحين، فإنّ فيهما أنّ النبيّ عَلَيْهُ السلم أرسلَهُ وحده ولم يُذكر معه غيره، وأرسلَه أنّ يدعوهم إلى الشهادتين ثم بقية الفرائض، ولم يرسله معلماً لقوم أسلموا، وعليهم والي مسلم.

ثالثها: أنّ هذا خبر آحاد، فكيفَ يقبلُه هذا الإباضي وهو لا يقبل أخبارَ الآحاد الثقات، فكيف بخبر واحد متروك كذاب؟!!

رابعها: أنّ هذا الدليل ـ أي إرسال النبي ﷺ رسله آحاداً ـ دليل واحد بين عشرات الأدلة كما سبق ذكر طرف منها، فإذا ردَّ هذا المفتري هذا الدليل بهذا الزعم فماذا يصنع مع بقية الأدلة؟!.

#### فصل

ثم قال الإباضي ص٣٠ ـ ٣١:

(وأما قولهم: إن أهل قباء اكتفوا بخبر الواحد. فجوابه من وجهين: أولهما: أن المسألة التي اكتفوا فيها بخبر الواحد، هي مسألة فرعية ظنية، وليس كلامنا في ذلك) أ.هـ

#### وجوابه:

أَنَّ تَحُولَ القبلةِ من بيتِ المقدس إلى الكعبة، وإنْ كانت بزعم هذا مسألةٌ فرعية ظنية، إلا أَنَّ فيها جانباً اعتقادياً، وهو اعتقادُ المسلمين الذين كانوا

يصلون بقباء وهم من الصحابة، أنّ الله قد أمرَ نبيه ﷺ بتحويلِ القبلة إلى بيته الحرام.

## ثم قال الإباضي:

(ثانيها: أنه جاء في رواية المستملي والحموي لصحيح البخاري «رجال» بدل قوله «رجل» ومع هذا الاختلاف، لا يصح الجزم بأن الذي أتاهم شخص واحد، وبذلك ينهدم ما عولوا عليه) أ.ه.

## وجوابه إنْ صَحَّ كلام الإباضي:

أنّ إيراد البخاري رحمه الله، هذا الحديث في "كتاب أخبار الآحاد من "صحيحه" دليلٌ كاف على أنّ المخبر رجلٌ واحد لا رجال، ولو كان المخبرون رجالاً بحيث يخرج خبرهم عن كونه خبر آحاد لم يصح ايراده في "كتاب الآحاد" والله أعلم. ثم إنّ بعض أهل السنن كما تقدم رواه بلفظ "رجل" لا "رجال".

#### فصل

## ثم قال الإباضي ص٣١

(واستدلوا أيضاً - أي أهل السنة - بأن المنكرين لإفادة أخبار الآحاد العلم، يشهدون شهادة قاطعة جازمة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم، ولو قيل لهم: إنها لم تصح. لأنكروا ذلك غاية الإنكار إلخ.

وهو كلام لا أساس له من الصحة، بل هو كذب صريح، وذلك لأننا بحمد الله تعالى، لم نقطع في وقت من الأوقات، بصحة نسبة شيء من أقوال الأئمة إليهم، إلا إذا كان ذلك متواتراً عنهم، ومن ادعى خلاف ذلك، فعليه أن يقيم الدليل عليه، ولا سبيل له إليه) أ.هـ.

#### وجوابه:

أنّ هذا الكلام غير صحيح، وإذا كان هذا الإباضي يقول بذلك، فإنّ بقية أرباب المذاهب على خلافه، وهل مذاهبهم التي أخذوها عن أثمتهم، منقولة بالتواتر؟! مع أن هذا الإباضي نفسه لا يقول بهذا القول، ويقول بخلافه، ودليل هذا ايراده أقوال بعض أهل العلم في كتابه مستدلاً بهم، مع أنّ أقوالهم تلك لم تتواتر عنهم. فجزم بأنّ الإمام أحمد يرد أخبار الآحاد، برواية ابنه عبدالله في «المسند» كما تقدم بيانه وابطاله. كذلك نسب أقوالاً للشاطبي وابن عبدالبر وغيرهم، مع أنّها لم تتواتر، وهذا تناقض منه.

ثم ما ذكره أنّه دليل لنا، ليس دليـلاً قائماً بذاته، بل هو إلزام منّا لأهلِ البدع، كـيف يقبلون ويصـدِّقون ويجزمـون بصحة أقـوالِ أئمتـهم المنقولة بالآحاد، ويردون أخبار الرسول ﷺ ولا يجزمون بها.

وأمّا أدلتنا في وجوب الأخذ بخبر الآحاد في الأصول والفروع، وأنّه يوجبُ العلمُ والعملَ فقد تقدّمتُ والحمد لله.

يصلون بقباء وهم من الصحابة، أنّ الله قد أمرَ نبيه عَيَالِيُّهُ بتحويلِ القبلة إلى بيته الحرام.

## ثم قال الإباضي:

(ثانيها: أنه جاء في رواية المستملي والحموي لصحيح البخاري «رجال» بدل قوله «رجل» ومع هذا الاختلاف، لا يصح الجزم بأن الذي أتاهم شخص واحد، وبذلك ينهدم ما عولوا عليه) أ.ه.

## وجوابه إنْ صَحَّ كلام الإباضي:

أنّ إيراد البخاري رحمه الله، هذا الحديث في «كتاب أخبار الآحاد من «صحيحه» دليلٌ كاف على أنّ المخبر رجلٌ واحد لا رجال، ولو كان المخبرون رجالاً بحيث يخرج خبرهم عن كونه خبر آحاد لم يصح ايراده في «كتاب الآحاد» والله أعلم. ثم إنّ بعض أهل السنن كما تقدم رواه بلفظ «رجل» لا «رجال».

#### فصل

## ثم قال الإباضي ص٣١

(واستدلوا أيضاً - أي أهل السنة - بأن المنكرين لإفادة أخبار الآحاد العلم، يشهدون شهادة قاطعة جازمة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم، ولو قيل لهم: إنها لم تصح. لأنكروا ذلك غاية الإنكار إلخ.

وهو كلام لا أساس له من الصحة، بل هو كذب صريح، وذلك لأننا بحمد الله تعالى، لم نقطع في وقت من الأوقات، بصحة نسبة شيء من أقوال الأئمة إليهم، إلا إذا كان ذلك متواتراً عنهم، ومن ادعى خلاف ذلك، فعليه أن يقيم الدليل عليه، ولا سبيل له إليه) أ.هـ.

#### وجوابه:

أنّ هذا الكلام غير صحيح، وإذا كان هذا الإباضي يقول بذلك، فإنّ بقية أرباب المذاهب على خلافه، وهل مذاهبهم التي أخذوها عن أئمتهم، منقولة بالتواتر؟! مع أن هذا الإباضي نفسه لا يقول بهذا القول، ويقول بخلافه، ودليل هذا ايراده أقوال بعض أهل العلم في كتابه مستدلاً بهم، مع أنّ أقوالهم تلك لم تتواتر عنهم. فجزم بأنّ الإمام أحمد يردّ أخبار الآحاد، برواية ابنه عبدالله في «المسند» كما تقدم بيانه وابطاله. كذلك نسب أقوالاً للشاطبي وابن عبدالبر وغيرهم، مع أنّها لم تتواتر، وهذا تناقض منه.

ثم ما ذكره أنّه دليلٌ لنا، ليس دليـلاً قائماً بذاته، بل هو إلزامٌ منّا لأهلِ البدع، كـيف يقبلون ويصـدِّقون ويجزمون بصحة أقوالِ أئمتهم المنقولة بالآحاد، ويردون أخبار الرسول ﷺ ولا يجزمون بها.

وأمّا أدلتنا في وجوب الأخذ بخبر الآحاد في الأصول والفروع، وأنّه يوجبُ العلمُ والعملَ فقد تقدّمتُ والحمد لله.

#### فصل

## ثم ذكر الإباضي في ص٣٢ ـ ٤٣ فصلاً في:

«نصوص العلماء في عدم حجية الآحاد في الاعتقاد» ونقل فيه كلاماً للمساعة من المتكلمين والمستدعة ومن ليس له معرفة بالحديث، أمثال: الجويني والغزالي والسعد التفتازاني والبزدوي وابن برهان وابن السبكي وابن عبدالشكور وأبي منصور البغدادي ومحمد عبده المصري وتلميذه البار محمد رشيد رضاف، (وليس برشيد ولا كرامة). ونحوهم.

كما أنه نقل كلاماً لجماعة آخرين، من أهل السنة، وبتر كلامهم ليتم له مراده ومقصوده، وهذا من سوء طويته والعياذ بالله.

فنقل عن ابن عبدالبر أنه قال في «التمهيد» (١/٧):

(اختلفَ أصحابُنا وغيرُهم، في خبرِ الواحدِ [العدل] ، هل يوجبُ العلمَ والعملَ جميعاً، أم يوجبُ العملَ دون العلم؟

والذي عليه أكثرُ أهلِ العلمِ منهم، أنّه يوجبُ العملَ دون العلم، وهو قولُ الشافعي، وجمهورِ أهلِ الفقهِ والنظر، ولا يوجبُ العلمَ عندهم، إلا

من العجيب، أنْ يُعدَّ محمد رشيد رضا سلفياً، وهو تلميذُ العقلانيين والفلاسفة، وتأثيرهم عليه واضح، يتضح ذلك في طعنه أباهريرة رضي الله عنه، لأجل اكثاره من التحديث وفي إنكاره جملة من الأحاديث الصحيحة، كأحاديث الدجال والجساسة والمهدي والفتن عامة ونحوها، وليس هذا مجال الرد عليه، والخلاصة أن الرجل من أهل البدع نسأل الله العافية.

ما شُهِدَ به على الله، وقُطِعَ العذرُ بمجيئه، قطعاً ولا خلاف فيه.

وقال قومٌ كثيرٌ من أهلِ الأثر، وبعضٍ أهل النظر:

إنّه يوجبُ العلمَ الظاهرَ والعملَ جميعاً، منهم الحسينُ الكرابيسي وغيرُه، وذكر ابنُ خويز منداد، أنّ هذا القولَ، يُخَرَّجُ على مذهب مالك.

#### قال أبوعمر:

الذي نقولُ به، إنّه يوجبُ العملَ دونَ العلم، كشهادةِ الشاهديْنِ والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثرُ أهلِ الفقهِ والأثر) أ.هـ نقلَ الإباضي. وحذف الإباضي كلاماً بعد هذا مباشرة، لو أتى به، لنقض جميع كتابه، وإليك كلام ابن عبدالبر بعد كلامهِ هذا مباشرةً.

قال ابنُ عبدالبر: (وكلُّهم يدينُ بخبرِ الواحدِ العدلِ في الإعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهلِ السنة، ولهم في الأحكامِ ما ذكرنا وبالله التوفيق) أ.هـ.

وكلامُ ابنِ عـبدالبر هذا ـ رحـمه الله ـ كلامٌ نفـيس، نقضَ كُلَّ ما بناه هذا المفتري.

وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ص٣٢٠:

(قال أبوعمر ـ يعني نفسه ـ:

ليسَ في الاعتقاد كُلِّهِ في صفاتِ اللهِ وأسمائه، إلا ما جاءَ منصوصاً في كتابِ الله، أو صَحَّ عن رسولِ الله ﷺ، أو أجمعت عليه الأمة، وما جاءَ

من أخبارِ الآحادِ في ذلك كُلِّه أو نحوه، يُسَلَّمُ له ولا يناظر فيه) أ. هـ. وقال أبوعمر بن عبدالبر أيضاً في «التمهيد» (١/٢):

(وأجمع أهل العلم، من أهل الفقه والأثر، في جميع الأمصار في ما علمت، على قبول خبر الواحد العدل، وايجاب العمل به، إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع، شرذمة لا تعد خلافاً.

وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه، وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله، وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد، جماعة من أئمة الجماعة، وعلماء المسلمين.

وقد أفردتُ لذلك كتاباً موعباً كافياً والحمد لله) أ. هـ.

وقولنا: إنّ أخبار الآحاد الثقات، توجب العمل، وتفيد العلم. نقصد بذلك، أنّه يجب علينا إعتقاد ما جاء فيها من أخبار عن الله وصفاته أو عن اليوم الآخر ونحو ذلك من الأمور الغيبية، وأنّنا نوالي فيها ونعادي من خالفها وردّها.

وأنّه يجب علينا العملُ بما فيها أيضاً من أحكام.

أمّا من قال: توجبُ العملَ دون العلم، وتوجبُ اعتقادَ ما فيها من أخبار، اعتقاداً جازماً ونوالي ونعادي فيها كما قاله ابن عبدالبر، فالخلاف في ذلك لفظي.

## فصل

قال الإباضي ص٣٥:

(قال أبوإسحاق الشيرازي في «التبصرة» ص٢٩٨:

«أخبار الآحاد، لا توجب العلم. وقال بعض أهل الظاهر توجب العلم».

إلى أن قال:

«لنا: هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم، لأوجب خبر كل واحد، ولو كان كذلك، لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة من غير معجزة (١) ومن يدعي مالاً على غيره») أ.هـ.

وجوابه:

ما قال الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص٣٤ ـ ٣٥:

(وإنْ قال ـ أي المخالف ـ:

<sup>(</sup>١) قوله «من غير معجزة» زيادة من الإباضي ليست في «التبصرة»، ولم يشر الإباضي إلى اضافتها.

كما يجبُ القطعُ على كذبِ مُدَّعي الـرسالةِ متى لم يكن معه علم دالٌ على صدقه، فكذلك يجبُ القطعُ على كـذبِ المخبرِ متى لم تكن معه حجةٌ تدل على صدقه.

#### يقال له:

إنْ كان هذا قياساً صحيحاً، فإنه يجبُ القطعُ بتكذيبِ جميعِ آحادِ الصحابةِ والتابعين ومن بعدَهم من أئمةِ المسلمين متى انفردوا بالخبر، ولم تكن معهم دلالةٌ على صدقهم، وهذا خروجٌ عن الدين، وجهلٌ ممن صارَ إليه.

ولو كان قياس مُدَّعي النبوة وراوي الخبر واحداً، لوجب أنْ يكون في الشهادة مثله، وأنْ يقطع على كلِّ شهادة لم يقم دليلٌ على صحتها، أو يبلغ عدد الشهود عدد أهل التواتر أنها كنب وزور. وهذا لا يقوله ذو تحصيل، لأن ذلك لو كان صحيحاً، لم يُجُز لاحد من حُكَّام المسلمين أنْ يحكم بشهادة اثنين، ولا بشهادة أربعة، وبشهادة من لم يقم الدليل على صدقه، لأنّه إنما يحكم بشهادة يعلم أنّها كاذبة إلخ) أ.هـ

ثم قال أبو إسحاق الشيرازي - في كلامه الذي نقله عنه الإباضي:

(ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم، لما اعتبر فيه صفات المخبر، من العدالة أو الإسلام والبلوغ [وغيرها](۱)، وكما لم يُعتبر [ذلك](۲) في أخبار التواتر).

<sup>(</sup>١) و(٢) زادها الإباضي دون الإشارة إلى ذلك.

## وأقول:

لو كانَ خبرُ الواحدِ لا يوجبُ العلم، لما أُعْتبر فيهِ صفاتُ المخبرِ من العدالةِ والإسلام والبلوغِ ونحوها، إذْ أنّ جميعَ أخبارِ الآحادِ مردودة، سواء كان المخبرُ عدلاً أم فاسقاً.

## ثم قال أبوإسحاق:

(ولأنه لو كان يوجب العلم، لوجب أن يقع التبري بين العلماء، فيما فيه خبر واحد، كما يقع [بينهم] (١) التبري فيما فيه خبر متواتر (٢).

## والجواب أن يقال:

قد حصلَ تبري أئمة السلف، ممّن خالفَ أخبارَ الآحادِ الثقات، بل إنّ بعضَهم كفره، كما فعلَ إسحاقُ بنُ راهويه رحمه الله وجماعة.

قال حافظ المغرب أبوعمر بن عبدالبر في «التمهيد» (١/ ٨):

(وكُلُّهم يدينُ بخبرِ الواحدِ العدلِ في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهلِ السنةِ، ولهم في الأحكام ما ذكرنا وبالله التوفيق) أ.هـ

## ثم قال أبو إسحاق:

(ولأنه لو كان يوجب العلم، لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا، ولمّا ثبت أنه يقدم عليه المتواتر، دلَّ على أنه غير موجب للعلم).

<sup>(</sup>١) زادها الاباضي دون الإشارة إلى ذلك.

<sup>(</sup>٢) كذا في «التبصرة»، وفي كتاب الإباضي «المتواتر» وهو خطأ.

## وأقول:

هذا افتراضٌ عقلي، لا صورة له ولا مثال، ومن خالفَ فليأتنا بحديث واحد آحادي، تَلَقَّتُهُ الأمةُ بالقبول، خالفَ خبراً متواتراً، بل خالفَ خبراً محدياً صحيحاً متلقى بالقبول.

## ثم قال أبو إسحاق الشيرازي:

(وأيضاً: هو أنه يجوز السهو والخطأ والكذب على الواحد (١) فيما نقله، فلا يجوز أن يقع العلم بخبرهم (٢) أ. هـ

#### وجوابه:

ما قاله أبو إسحاق الشيرازي نفسه في «التبصرة» ص٥٠٥ حيث قال:

(ولأنّه لو كانَ خبرُ الواحدِ لا يجوزُ أنْ يتعلق به التكليفُ لجوازِ السهو والخطأ على المخبر، لوجبَ أن لا يجوز التعبدُ بطريق الاجتهاد وبناء دليل على دليل، وترتيب لفظ على لفظ، لأنّ السهو والخطأ في ذلك كلّه يجوز، وهذا لا يقوله أحد، فبطل ما قالوه) أ.هـ.

ثم إنّ الأمة معصومةٌ في الجملة، أنْ تقبلَ خبراً سَهَى فيه راويه أو أخطأ، ولكن أردت اظهار تناقض الشيرازي فيما قرره.

<sup>(</sup>١) كذا في «التبصرة»، وفي نقل الاباضي «واحد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) كذا في «التبصرة»، وفي نقل الاباضي «بخبره» وهو خطأ أيضاً.

## وكلام أبي إسحاق:

لا يدلُّ على أنّه لا يقبلُ خبر الآحادِ الثقاتِ في الاعتقاد، بل قد ذكر كلاماً في «التبصرة» يدلُّ على قبولهِ أخبار الآحادِ في الاعتقاد، فقال في «التبصرة» ص٩٠ في الاستدلال بوجوب العمل بخبر الواحد:

(ولأنّه لو لم يجب العمل بخبر الواحد، لوجب أنْ يكون ما بيّن النبيُّ عليه السلام طول عمره، يختصُّ به من سمع ذلك منه، ولا يلزم غيره اعتقاده والعمل به، لأنّه لم يُنْقَلُ إلى غيره نقل تواتر، وهذا لا يقوله أحد) أ.ه.

#### فصل

## قال الإباضي ص٣٥:

(وقال \_ أي أبوإسحاق الشيرازي \_ في «اللمع» ص٧٧:

"والثاني: يوجب العمل ولا يوجب العلم، وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها" ثم حكى الخلاف في ذلك، ثم ذكر الدليل على نحو ما ذكره في التبصرة) أ.هـ كلام الإباضي.

#### وجوابه:

قد تقدَّم، إلا أنَّ الإباضيَّ حذف كلاماً لأبي إسحاق، وهو حجة عليه، فإليك النص كاملاً:

قال أبوإسحاق الشيرازي في «اللمع»:

(بابُ القولِ في أخبارِ الآحاد.

واعلمْ أنّ خبرَ الواحد، ما انحطّ عن حدِّ التواتر وهو ضربان:

ه مسند

\_ ومرسل. فأمَّا المرسلُ فله بابٌ يجيء إنْ شاءَ الله تعالى.

وأما المسندُ فضربان:

أحدُهما: يوجبُ العلم، وهو على أوجه منها:

خبرُ الله عز وجل، وخبرُ رسولِ الله ﷺ. ومنها: أنْ يحكيَ الرجلُ

بحضرة رسولِ الله ﷺ شيئاً ويدّعي علمَهُ فلا ينكرُهُ، فيُقطعُ بهِ على صدقه.

ومنها: أنْ يحكي الرجلُ شيئاً بحضرةِ جـماعةٍ كثيرة، ويدَّعي علمَهم فلا ينكرونَه، فيُعلمُ بذلك صدقُه.

ومنها: خبرُ الواحدِ الذي تلقْتهُ الأمـةُ بالقبول، فيُقطعُ بصدقه، سواء عَمِلَ الكلُّ به، أو عَمِلَ البعضُ وتأوله البعض.

فهذه الأخبارُ توجبُ العمل، ويقعُ العلمُ بها استدلالاً.

والثاني: يوجب العمل ولا يوجب العلم.

وذلك مثل الأخبارِ المرويةِ في السنن والصحاحِ وما أشبهها.

وقال بعض أهل العلم: توجب العلم.

وقال بعض للحدثين: ما يحكى إسناده أوجب العلم.

وقال النظّام: يجوزُ أنْ يوجبَ العلم، إذا قارنَهُ سبب، مثل أنْ يُرَى رجلٌ مخرق الثياب، فيجيء ويخبر بموتِ قريب له.

وقال القاشاني وابنُ داود:

لا يوجب العلم وهو مذهب الرافضة) إلخ كلام أبي إسحاق.

ومما سبق، يَسْقُطُ احتجاجُ الإباضيِّ بالشيرازي، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

#### فصل

## قال الإباضي ص٣٧:

(١٥ \_ قال الإمام البخاري في «كتاب أخبار الآحاد» من «صحيحه» (١٣/ ٢٣١) بشرح الفتح:

«باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» أ. هـ

قال الحافظ ابن حجر في شرحه عليه:

«وقوله: الفرائض. بعد قوله: في الأذان والصلاة والصوم. من عطف العام على الخاص، وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها.

قال الكرماني:

ليعلم أنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات» أ. هـ وأقره الحافظ على ذلك) أ. هـ كلام الإباضي.

## وجوابه من وجهين:

أحدُهما: أنّ زعم الإباضي، أنّ البخاري يفرّق بين الأصول والفروع عند قَبول أخبار الآحاد، زعم باطل، بل هو يقبلُها ويعتقد ما فيها، إذا صَحَ سندُها، سواء كانت في الأصول أو الفروع.

قال البخاري في «صحيحه» في «كتاب أخبار الآحاد»:

(باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، في الأذان والصلاة

والصوم والفرائض والأحكام.

وقول الله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون﴾.

ويُسَمَّى الرجلُ طائفةً لقوله تعالى: ﴿وإن طانفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ فلو اقتتلَ رجلانِ دخلا في معنى الآية.

وقوله تعالى: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسَقَ بِنَبِأَ فَتَبِينُوا﴾ وكيف بعث النبيُّ ﷺ أمراءَه واحداً بعد واحد، فإن سهى أحدٌ منهم رد إلى السنة) أ.هـ

ثم ساق البخاريُّ رحمه الله، الأحاديثَ والآثارَ في إثباتِ ذلك وتقريرهِ.

وبذكر نص تبويب البخاريِّ كاملاً، يتبيَّن لك تلبيسُ هذا الإباضي، حين عمد الى بتر عالب التبويب، ليتوصل إلى مراده.

وما استدلَّ به البخاريُّ رحمه الله، على إثباتِ خبرِ الواحد، أدلةٌ عامة، للأصول والفروع، بل فيها أدلةٌ كثيرة، تخصُّ الأصول أكثر من الفروع، كإرسالِ النبيِّ عَلَيْهُ رسلَهُ آحاداً، ولهذا بَوّبَ عليه البخاريُّ في صحيحه باباً فقال في «كتاب الآحاد»:

(بابُ ما كان يبعثُ النبيُّ عَلَيْكُ من الأمراءِ والرسلِ واحداً بعد واحد.

وقال ابنُ عباس: بعثَ النبيُّ ﷺ، دِحْيَةَ الكلبي بكتابهِ إلى عظيمِ بُصْرَى، أَنْ يدفعه إلى قيصر) أ.هـ.

الثاني: أنّ سكوتَ الحافظِ عن كلامِ الكرماني، لا يشترطُ أنْ يكونَ اقراراً له، بل الحافظ يخالفُ الكرماني، كما في شرحه لكتابِ أخبارِ الآحاد، فلعله اكتفى بذلك في شرحه، عن تعقب الكرماني.

## قال الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٢٩١):

(.. واحتج مَنْ منع، بأنّ ذلك لا يفيد للا الظن، وأُجيب بأنّ مجموعهما يفيد القطع، كالتواتر المعنوي، وقد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين، بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول، ولا يقال: لعلهم عملوا بغيرها، أو عملوا بها ولكنّها أخبارٌ مخصوصةٌ بشيء مخصوص، لأنّا نقول:

العلمُ حاصلٌ من سياقها، بأنّهم إنّما عملوا بها، لظهورِها لآ لخصوصها) أ.هـ

## وقال الحافظ في «الفتح» أيضاً (١٣/ ٢٩٢):

(واحتَّج بعضُ الأئمة، بقولهِ تعالى: ﴿ يَا أَيِهَا الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك ﴾ مع أنّه كان رسولاً إلى الناسِ كافة، ويجبُ عليه تبليغُهم، فلو كان خبرُ الواحدِ غيرَ مقبول، لتعذرَ إبلاغُ الشريعةِ إلى الكلِّ ضرورة، لتعذرِ خطابِ جميعِ الناسِ شفاها، وكذا تعذرَ إرسالُ عددِ التواتر إليهم، وهو مسلكٌ جيد، يَنْضمُّ إلى ما احتجَ بهِ الشافعيُّ ثم

البخاري.

واحتج من رَدَّ خبرَ الواحدِ بتوقفه عَلَيْهِ في قبولِ خبرِ ذي اليديْن، ولا حبجة فيه، لأنه عارضَ علمه ، وكُلُّ خبرِ واحدٍ إذا عارضَ العلمَ لم يُقْبَلُ...) أ.هـ

وقال الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٤٤٥) في شرحه «كتاب التوحيد» من «صحيح البخاري»:

(تنبيهان أحدُهما:

الذي يظهر من تصرف البخاري في «كتاب التوحيد» أنّه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة، فَيُدْخِلُ كُلَّ حديث منها في باب، ويؤيده بآية من القرآن، للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد، على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقادات، وأنّ من أنكرها، خالف الكتاب والسنة جميعاً...) أ.هـ

#### فصل

قال الإباضي ص٤٤ تحت عنوان:

(رد الآحاد إذا عارضت الكتاب أو المتواتر من السنة).

ثم قال:

(أما إذا عارضها شيء من ذلك، ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من

وجوه الجمع المعروف، فإنّه يجب الحكم عليها بالوضع بإتفاق الجميع، كما حكى ذلك غير واحد.

وكذا إذا خالفت حكم العقل. وإليك ما قاله بعض العلماء في ذلك. . ) أ. هـ

## وجوابه من وجوه:

أحدُها: أنّه لا يوجدُ حديثٌ صحيح آحادي متلقى بالقبول، يعارضُ حديثاً متواتراً، ولا حتّى حديثاً صحيحاً آخر آحادياً متلقى بالقبول.

ومن زعم ذلك فعليه الدليل. ومن قصر فهم عن الجمع بين حديثين صحيحين، فليرْجع إلى كلام أهل العلم في بيان أوجه الجمع، لا أنْ يرده.

أمّا الأحاديثُ الأخرى، التي عارضتْ آحاديثَ صحيحة أخرى أو متواترة، فلا يلزم أنْ تكونَ موضوعةً مكذوبة \_ كما زعم هذا الإباضي الجاهل \_، بل قد يكونُ أتى الوهمُ فيها من راو صدوق الحتلط آخر عمره، أو خطأ ممّن سمع منه ونحو ذلك، فدعوى الاتفاق بأنّها موضوعة غير صحيحة، وقد حكم جمعٌ من الحقاظ على أحاديث كثيرة بأنّها ضعيفة، ولم يحكموا بوضعها مع مخالفتها الأحاديث الصحيحة وهذا معلوم.

الثاني: في قوله (وكذا إذا خالفت حكم العقل) أي ترد أيضاً.

وهذه دعوى باطلة. فلا يوجدُ حديثٌ صريح، يعارضُ عقلاً صحيحاً. ولم يَدَّع التعارضَ بين العقل والنقل، إلا طائفةٌ من أهل

البدع، أرادوا بذلك اسقاط الآثار، وعدم العملِ بها.

قال العلامة شمس الدين ابن القيم في «نونيته»: ص ٢٤٠ ـ ٢٤١

يا قصوم تدرون العصداوة بيننا
من أجلِ مصاذا في قصديم زمصان
إنّا تحصير نا إلى القصر آن والنّس على القصر القائد القصر القصل القصر القصر القصل القصر القصل القصر القصل القصر القصل الق

ثم قال:
إذ قُلتمُ العسقلُ الصحيحُ يعسارضُ السمنقلُ الصحيحُ يعسارضُ السمنقسولَ بالتسسأويلِ ذي الألوانِ من المناه المناه المناه المناه ألم المناه المن

ثم قال: ولقـــد أصــيـبوا في قلوبهم وفي تلك العــقـول بغـاية النقــصان

ثم قال:

من عــــارض المنصــوص بالمعـــقــول قـــد " مساً أخسبرونا يا أولي العسرفسان أوما عرفت أنّه القدري والر \_\_ج\_\_\_\_ أيض\_\_اً ذاك في القرآن إذْ قـــال قــد أغــويتني وفــتنتني لأُزينَ لهم مسلم مسلم الأزمسسو فــــاحــتج بالقـــدور ثم أبان أن " الف عل منه بغ يان فــانظر الى مــيـراثهم ذا الشـيخ بالتـ \_\_ع\_\_ص\_يب والميراث بالسهمم \_\_\_\_\_التُكم بالله مَنْ وَرَأْتُه منّا ومنكم بعسد ذا التسبسيسان؟! هـذا الذي ألـقى الـعــــداوة بيننا إذْ ذاك واتسم ذا الآن أَصَّلْتُمُ أَصِكُ وأَصَّلَ خصصكُ كُم أصللاً فسحين تقابل الأصلان

ظهر التباين فانتشت ما بيننا ال ححرب العروان تقراب الأصلان أصلتم رأي الرجال وخررص المال من غسسيسسسر بُرْهَان ولا سُلط وكم رأي لهم! فــــــــــرأي مَنْ نَزنَ النَّصــوصَ؟! فــأوضــحـوا بب كُلُّ له رأىٌ ومـــعـــعــــقــــولُّ لَـهُ ﴿ يدعــــو ويمنع أخـــن رأيِّ فـــ سعه أصل مُستحكم القسرآن مَعْ قــــول الرســول وفطرة الرحــ يـــــهِ فــــاعــــتلى بنيــَانُهُ نَح و السَّما أعْظِمْ بذا البنيد وعلى شكفك أخسرن بنيستم أنتم فـــــــأتت ســــــــول الوحي والإيم قلعت أساس بنائكم فستسهدمت تلك السُّسقُ فُ وخرر للأرك ـــــــــــر ُ لو رأيــتـم ذلك الــ بنيان حيْن عَالا كهمثل دُخان تَسْمُ و إلي الواظر من تحست وَهُو الوضيعُ ولو يُركى بعيي

# فياصببرْ لَهُ وهناً وردَّ الطرفَ تَلْ عَلَى الحَالَةِ المَّالَةِ الحَالَةِ الحَالَةُ ال

## ثم قال الإباضي بعد ذلك ص ٢٤:

(وإذا تقرر ذلك، فليعلم أن ما ذكرناه من أن الحديث الآحادي، لا يجوز الاستناد إليه، ولا التعويل عليه في المسائل الاعتقادية، وهو حكم شامل لكل الأحاديث الآحادية، في أي كتاب كانت، وعن أي شخص رويت، إذ إن كل أحد معرض للذهول والنسيان كما هو ظاهر جلي) أ.ه.

#### وجوابه:

أنّ هذا الإباضي متناقضٌ، فعنون لكلامه السابق بـ «رد الآحاد إذا عارضت الكتاب أو المتواتر من السنة». ومفهومُ الـ شرط، أنّها إذا لم تعارض تُقْبَلُ. ثم عَقَبَ بكلامه السابق.

أما قوله (في أي كتاب كانت). فهو تعريض بالصحيحين، وسيأتي الدفاعُ عنهما، عند بيان طعنه فيهما.

وأما رَدُّهُ أخبارَ الآحاد، لإحتمالِ الخطأ والنسيان كما زعم. فقد تقدم بيانه، وأنَّ هذا من جهله، وهو مخالَفٌ للإجماع.

#### فصل

## قال الإباضي ص٤٧:

(حكم الآحادي في الصحيحين.

أمّا ما يدعيه بعضهم، من أن أحاديث الشيخيْن مُتَّفَقٌ على صحتها، ومقطوع بثبوتها، إلا ما استثناه بعض المحدثين منها، ومع ذلك فهو صحيح ثابت. فهراء باطل، ودعوى فارغة تنقصها البينة) أ.هـ

#### وأقول:

قد أجمع العلماء، على صحة الصحيحين، وتلقيهم لهما بالقبول، عدا عدة أحماديث، ولم يخالف في ذلك إلا طوائف من أهل البدع، لا يُؤبّه بموافقتِهم، فضلاً عن خلافهم وسيأتي بيانُه إنْ شاء الله.

## ثم قال الإباضي:

(ومن نظر في أحاديث الشيخين بعين الانصاف، تبين له بوضوح أن فيها جملة وافرة من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة، التي تشهد بوضعها العقول، والمتواتر من المنقول) أ.هـ

#### وأقول:

هذا كذب وزور وبهتان، فليس في الصحيحين حديث موضوع اصلاً ولا حديث ضعيف، سوى بضعة أحاديث مختلف فيها بين أئمة السلف، بين مُصَحِّحٍ ومضعف، أما باقي ما فيهما، فهو متلقى عند الأمة بالقبول،

والأمةُ معصومةٌ في الجملة.

وإذا كان في الصحيحيْن أحاديثُ موضوعة، فليذكر لنا شيئاً منها، ما دام أنّها كثيرةٌ ومخالفةٌ أيضاً للمتواتر من المنقول.

أمّا قوله: إنّ تلك الأحاديث شَهدَت عقولُهم بوضعها، فما أقول إلا كما قال العلامة أبن القيم في «نونيته»:

تَبَال لهاتيك العقول فإنها والله قد والله قد من والله تن على الأبدان والله في الله والأخروب والقول والأخروب والقول والأخروب والقول والأخروب والقول والأخروب والقول والأخروب والقول والمن والمن

## ثم قال الإباضي:

(وقد اعترف بذلك الفحول من أرباب التفسير والحديث والفقه والأصول. وإليك بعض ما قالوه في ذلك).

ثم شرع في النقل عن بعضهم من ص٤٧ ـ ٥٣ في تقرير ذلك، وأن أحاديث الصحيحين ورواتها فيهم ضعف، ونحو ذلك.

#### وجوابه:

أنّ مَنْ طعن في أحاديث الصحيحين، فقد دَلَّ الناسَ على جهله، وليس هو من أربابِ التفسير والحديث، بَلْ من أربابِ علم الكلام والمنطق والفلسفة، فإنّ أهلَ الحديث، أدرى بالحديث صحيحه وسقيمه، ومقبوله ومردوده، فكيف يردُّون الصحيحين، وقد أجمعوا على قبولهما، وأمروا

بهما، واعتنوا بها شرحاً وحفظاً ونحو ذلك.

وإليك بعض أقوالِهم في ذلك:

## ١ \_ قال أبو إسحاق الاسفرائيني (ت ١٨ ٤هـ) في كتابه «أصول الفقه»:

(أهلُ الصنعة، مجمعون على أنّ الأخبار التي اشتملَ عليها الصحيحان، مقطوعٌ بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصلُ الخلافُ فيها بحال، وإنْ حصلَ فذاكَ اختلافٌ في طرقها ورواتها.

قال: فمن خالف حكمُ عنهما وليس له تأويلٌ سائغ للخبر، نقضنا حكمَهُ، لأنّ هذه الأخبار تلقتها الأمةُ بالقبول) أ.هـ.

## ٢ \_ وقال الإمام الحافظ أبونصر الوائلي السّجزي (ت٤٤٤):

(أجمع أهلُ العلم الفقهاء وغيرهم، أن رجلاً لو حلف بالطلاق، أن جميع ما في كتاب البخاري، مما روى عن النبي وَلَيْكِيْ قد صَح عنه، ورسولُ الله وَلَيْكِيْ قاله: لا شك فيه، أنّه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته)(1) أ. هـ

## ٣ ـ وقال أبوالمعالي الجويني (٣٨٧٠هـ):

(لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في الصحيحين، مما حكماً بصحت مِنْ النبي على الملمين الطلاق، الإجماع علماء المسلمين على صحته) أ.هـ

<sup>(</sup>١) برنامج التجيبي ص٨١.

## ٤ \_ وقال ابن القيسراني (٣٧٠٥هـ):

(أجمع المسلمون، على قبولِ ما أُخْرج في الصحيحيْنِ، لأبي عبدالله البخاري ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه.

وقال:

أمَّا كتابُ الترمذي وحده، على أربعة أقسام:

قسمٌ صحيح مقطوعٌ به، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلماً) أ. هـ

## ٥ \_ وقال الحافظ ابنُ الصلاح (ت ٦٤٣هـ):

(أهلُ الحديث كثيراً ما يطلقون على ما أخرجه البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة صحيح متفق عليه، ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، لاتفاقهما على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لمن نفى ذلك، محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن) أ.هـ

٦ ـ وقال شيخ الإسلام أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني الحنبلي (ت٧٢٨هـ):

(إنَّ جمهورَ ما في البخاري ومسلم، مما يُقْطَعُ بأنَّ النبيَّ ﷺ قاله، لأنَّ غالبه من هذا، ولأنَّه قد تلقاه أهلُ العلم بالقبول والتصديق،

والأمةُ لا تجتمعُ على خطأ. فلو كانَ الحديثُ كذباً في نفس الأمر، والأمةُ مصدقةٌ له، قابلةٌ له، لكانوا قد أجمعوا على تصديقِ ما هو في نفس الأمر كذب.

وهذا إجماعٌ على الخطأ، وذلك ممتنع.

وإنْ كُنّا نحن بدونِ الإجماع، نجوزُ الخطأ أو الكذبَ على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أنْ نعلمَ الإجماعَ على العلمَ الذي ثبت، بظاهرٍ أو قياسٍ ظني، أنْ يكونَ الحقُّ في الباطل، بخلافِ ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم، جزمنا بأنّ الحكم ثابت باطناً وظاهراً.

ولهذا كان جمهور أهل العلم، من جميع الطوائف، على أنّ خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، تصديقاً له، أو عملاً به، أنّه يوجب العلم.

وهذا هو الذي ذكره المصنفونَ في أصولِ الفقه، من أصحابِ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين، اتبعوا في ذلك طائفةً من أهلِ الكلام فأنكروا ذلك.

ولكن كثيراً من أهلِ الكلام أو أكثرهم، يوافق الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك.

وهو قولُ أكثرِ الأشعرية، كأبي إسحاق وابن فورك، وهو الذي ذكره الشيخ أبوحامد وأبــوالطيب وأبوإسحاق وأمثالُهم من أئمة الشــافعية. وشمس الدين السرخسي وأمثالُه من الحنفية. وأبويعلي وأبوالخطاب وأبوالحسن الزاغوني وأمثالُهم من الحنبلية، والقاضي عبدالوهاب وأمثالهُ من المالكية.

وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر، موجباً للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أنّ الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم والأمر والنهي والإباحة) أ.هـ

٧ ـ وقال العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي، المعروف بابن
 قيم الجوزية (ت ١٥٥٩هـ):

(واعلم أنَّ جمهورَ أحاديثِ البخاري ومسلم من هذا الباب، كما ذكره الشيخ أبوعمرو ومن قبله من العلماء، كالحافظ أبي طاهر السَّلَفي وغيره.

فإنّ ما تلقاه أهلُ الحديث وعلماؤه بالقبولِ والتصديق، فهو مُحَصّلٌ للعلم، مفيدٌ لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإنّ الاعتبار في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها، دون المتكملين والنحاة والأطباء.

وكذلك لا يعتبرُ في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه، إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء الحديث، العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم.

فكما أنَّ العلمَ ينقسم، إلى عامٍّ وخاص، فيتواترُ عند الخاصةِ ما لا

يكون معلوماً لغيرهم، فضلاً أنْ يتواتر عندهم.

فأهل الحديث، لشدة عنايتهم بسنة نبيهم، وضبطهم لأقواله وأفعاله وأهله وأفعاله وأحدواله، يعلمون من ذلك علماً لا يشكون فيه، مما لا شعور لغيرهم به ألبتة) أ.ه.

## ٨ ـ وقال الحافظ صلاح الدين ابن كيكلدي العلائي (ت٢٦١هـ):

(أحاديثُ الصحيحين لإجماع الأمة على صحتها، وتلقيها بالقبول، تفيدُ العلمَ النظري، كما يفيدُه الخبرُ المحتفُّ بالقرائن.

وهذا هو اختيارُ الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني، وإمام الحرمين، وقرّره ابن الصلاح. وقد ذكرته بدلائله في مقدمة نهاية الأحكام) أ.هـ.

## ٩ وقال الحافظ أبوالفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي (ت٤٧٧هـ):

(ثم حكى ابن الصلاح أنّ الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره.

ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأنّ الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظَنّت صحتَه ووجب عليها العمل به، لا بدّ وأنْ يكون صحيحاً في نفس الأمر. وهذا جيد.

وقد خالفَ في هذه المسألةِ الشيخُ محيي الدين النووي وقال: لا

يستفاد القطعُ بالصحة من ذلك.

قلتْ: وأنا مع ابنِ الصلاح، فيما عَـوَّلَ عليه وأرشدَ إليه والله أعلم) أ.هـ

## ١٠ وقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٣٥٠هـ):

(قد يقع في أخبارِ الآحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.

والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها:

ـ ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، مما لم يبلغ حَدَّ التواتر، فإنه احتف به قرائن منها:

١ \_ جلالتُهما في هذا الشأن.

٢ \_ وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما.

٣ ـ وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده، أقوى في افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.

إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحُفَّاظ، مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضات العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك، فالإجماع حاصل على تسليم صحته) أ.ه.

١١ وقال جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ) بعد ذكره موافقة ابن كثير
 لابن الصلاح في هذه المسألة:

(وهو الذي اختارهُ، ولا اعتقد سواه) أ.هـ.

### ١٢ـ وقال الشيخ ولي الله الدهلوي (ت١٧٦هـ):

(أما الصحيحان، فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع، صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيها، وأنه كُلُ من يهون أمرهما، مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين.

فإنّ الشيخيْن لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه مشائخُهما، وأجمعوا على القول به، والتصحيح له، كما أشار مسلمٌ حيث قال: لم أذكر هنا إلا ما أجمعوا عليه) أ.هـ

### ١٣ ـ وقال الشوكاني (ت٢٥٠٠ هـ):

(لا نزاع في أنّ خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه، فإنّه يفيد العلم. لأنّ الإجماع عليه، قد صيّره من المعلوم صدقه.

وهكذا خبر الواحد إذا تلقُّتهُ الأمةُ بالقبول، فكانوا بين عاملِ به ومتأول له.

ومن هذا القسم، أحاديثُ صحيحي البخاري ومسلم، فإنّ الأمة تلقت ما فيهما بالقبول، ومَنْ يَعْمَلْ بالبعضِ من ذلك، فقد أوّله، والتأويل فرعُ القبول.

#### وقال أيضاً:

فقد أجمع أهلُ هذا الشأن، على أنَّ أحاديث الصحيحين أو أحدِهما، كلُّها من المعلوم صِدْقُه بالقبول المجمع على ثبوته) أ. هـ وبعد ذكر إجماع الأمة على تلقي الصحيحيْنِ بالقبول، تسقطُ شبهةُ هذا الإباضي، ويسقطُ كلُّ ما تشبث به في ذلك.

وقد حكى الإجماع جمع من أهلِ العلم، غير من ذكر، وفيمن ذكرناهم غنية وكفاية لمن أراد الله نجاته والله المستعان.

### فصل

ثم عقد الإباضي فصلاً ص٥٤ بعنوان «أحاديث انتقدت على الصحيحين»

ذكر فيه بعض الأحاديث في الصحيحين أو أحدِهما، مما انتقده بعض الحفاظ، فذكر بضعة أحاديث في البخاري.

وعدة أحاديث في مسلم.

ه ما سبقته من كلام الحفاظ فيما سبق دون أن أعزوه، فهو من كتاب الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي «أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين» وقد عزا الأقوال إلى كتب أصحابها فليراجع.

وكتابه منشور في «مجلة البحوث العلمية» العدد الثامن عشر (٢٨٩ ـ ٣٢٧)

وبضعة في الصحيحين

والجواب من وجوه:

أحدُّها: أنّا لا نوافقه على تضعيف جميع هذه الأحاديث، وأنّ الأحاديث التي أوردَها على ثلاثة أقسام:

الأول: أحاديثُ صحَّ لبعضِ الحُفَّاظ كلامٌ فيها، فهي بين مضعف ومصحِّح، وهي قلة، كحديث خلق التربة يوم السبت وهو في «صحيح مسلم».

الثاني: قسمٌ صحيح، ضعَّفَهُ ظلماً وجوراً.

الثالث: قسم صحيح أيضاً، ضعّفه لمخالفته عقيدته الفاسدة، كتضعيفه حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في «صحيح مسلم وفيه»، أنّ النبيّ عَلَيْق، سأل جاريته أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: اعتقها فإنّها مؤمنة، الحديث. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم وفيه أنّ الله عز وجل يكشف يوم القيامة عن ساقه تبارك وتعالى. وحديث صهيب رضي الله عنه في «صحيح مسلم» وفيه: أن النبيّ عَلَيْقُ فسر الزيادة في قبوله تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» برؤية الله عن وجل. وأحاديث أخرى ضعفها لأجل هذا السبب.

الوجه الثاني: أنّنا لو سلمنا أنّ جميع هذه الأحاديث الخمسة والعشرين، ضعيفةٌ وأنّ القولَ ما قاله مضعّفُوها، وأنّ الحافظيْن الإماميْن جبليْ

الحفظ البخاري ومسلم غلطا فيها، أو في إيرادها في الصحيح، كلُّ هذا لا يخرق إجماع الأمة على تلقيها الكتابين بالقبول، وأن تلك الأحاديث المذكورة، مستثناة من هذا الإجماع لكلام بعض الحفاظ عليها. مع أننا لا نسلم لهذا الإباضي كُلَّ تلك الأحاديث. ولو أردت تتبعه فيها واحداً واحداً، لطال المقام بي، مع أن جملة منها، لا يحتاج إلى ذلك لسقوط قوله فيه كإنكاره حديث معاوية لدلالته على العلو والعلو له ألف دليل بل ألفان، كما ذكر ابن القيم في نونيته ذلك.

وإنكارُه حديثَ صهيبٍ في الرؤية، وقد دلَّ الكتاب والسنةُ المتواترةُ والإجماعُ عليها، ونحو ذلك.

#### «تنبيه»:

زعم الإباضي في ص٧٧ ـ ٧٨: أنّ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في كشف الله عز وجل عن ساقه ضعيف، وأنّ الصواب في تفسير قوله تعالى ﴿يومريكشف عن ساق﴾ أي عن شدة، وهذا تفسير الصحابة بالإجماع وذهب إليه ابن كثير وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٣٩٤) وذكر جماعة.

### وجوابه:

أنّ الصحابة والمفسرين من بعدهم، اختلفوا في قوله تعالى ﴿يومرِ يكشف عن ساق﴾ هل هي من آيات الصفات أو لا؟ فجعلها بعضُهم منها، وقال إنها كحديث أبي سعيد رضي الله عنه،
 وقال آخرون ليست من آيات الصفات وإنّما المقصود شدة الأمر.

ومن بلغه حديثُ أبي سعيد رضي الله عنه منهم، لم ينكر الساق، بل أثبتَها لله عزّ وجل، وإنّ كان يرى أنّ المقصود في الآية شدةُ الأمر، لأنّ الساقَ في الآية منكَّرةٌ، وفي الحديثِ مضافةٌ للهِ عز وجل، فهي صفةٌ من صفاتِ الله جل وعلا.

وأما زعمُ هذا الإباضي موافقة شيخ الإسلام له، فهو زعمٌ باطل، وإنّما شيخُ الإسلام رحمه الله، احتجّ على مَنْ زعمَ أنّ الصحابة مختلفون في التأويل، وأنّ منهم من يؤول الصفات بهذه الآية، فذكر أنّ مَنْ أوّلها منهم في القرآن، فإنّما أوّلها لاعتقادِه أنّها ليستْ من آيات الصفات، هذا ما في كلام شيخ الإسلام.

وكذلك زعم الإباضي أنّ هذا قولُ ابن كثير فباطلٌ أيضاً، فقد ساق ابن كثير حديث أبي سعيد الخدري واستدلَّ به، وأثبت الساق لله عز وجل في «تفسيره».

وانظر في هذا «مـجمـوع الفـتاوى» (٦/ ٣٩٤) و «الصـواعق المرسلة» لابن القيم (١/ ٢٥٢).

#### فصل

قال الإباضي عند تضعيفه حديث الرؤية ص٨٩:

(على أن هذا الحديث لو ثبت، لما كان فيه دليل على ما أدعوه، لأن النظر يأتي لمعان عدة كما هو معروف، وانظر (الحق الدامغ) لشيخنا العلامة الخليلي..) أ.هـ

#### وجوابه:

أَنَّ رؤيةَ المؤمنين ربَّهم، ثابتٌ بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، وأنّه لا يُحْجَبُ عن رؤيته جَلَّ وعلا، إلا الكافرون والعياذ بالله.

### قال الحاكم:

(حدثنا الأصمُّ حدثنا الربيعُ بن سليمان قال:

حضرتُ محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله، وقد جاءَتُهُ رقعةٌ من الصعيد فيها:

ما تقول في قـول الله عـز وجل ﴿كلا إنّهم عن ربهم يومئذ لهجوبون﴾؟

#### فقال الشافعي:

لما أنْ حـجب َ هؤلاء في السخط، كـان في هذا دليلٌ على أنّ أولياءه يرونه في الرضا) أ.هـ واسنادُه صحيح، بل غاية في الصحة.

وقال العلامة القاضي على بن أبي العز الدمشقي الحنفي شارح

الطحاوية في «شرحه» (١/ ٢١٧ ـ ٢١٨) (وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً، ومَنْ أحاطَ معرفة، يقطعُ بأنّ الرسولَ ﷺ قالها، ولولا أنّي التزمتُ الاختصار، لسقتُ ما في الباب من الأحاديث) أ.هـ.

قلت: وقد صَنَّفَ بعضُ الأئمةِ فيها مُـصَنَّفاً خاصاً كالدارقطني والآجري والنحاس وغيرهم. واكتفى آخرون بإيرادها في مصنفاتهم في المعتقد.

وأمّا شيخُ هذا الضال، الخليلي - أخزاه الله - فهو إباضي جهمي معتزلي، ينكر الرؤية والقدر ويقول بخلق القرآن، وهو كما قال الشاعر: قَصدْ شَبّ بالنعصدر طُغْسيَ الله وشاب به

حَستّى انبسرى وَهُوَ بالخُسذُ لانِ مَسخطوم أُ يَسْسعى بشق العسصا والنور يُطفئه

واللهُ يأبى وأمسرُ اللهِ مسحستومُ يُغَسالبُ الله والإسسلامَ مِنْ عَسمَه وَوَدَّ لَوْ أَنَّ حسسونَ الدينَ مسهوووَدَّ لَوْ أَنَّ حسسونَ الدينَ مسهدومُ

بسوقه الكبر والاعسجاب مِنْ بَطَرِ فَالْمُسَانُ وَالْمُسَانُ وَالْمُسَانِ وَمُ وَالْسَانِ وَمُ وَالْسَانِ وَمُ

للّا رأى عُسصَبَ النوحسيد قَدْ ظهرتْ في مُستورت يُودُ لُو أنَّ جُنْدَ الله مستهدروم

واللهُ قَـــدْ وعَــدَ الإسسلامَ نصرته وعَـد مروم لكن ذا البسغي من ذا الوعسد مسحروم

#### فصل

ثم قال الإباضي ص٥٥:

(أحاديث ضعَّفها الألباني، وهي في الصحيحين أو أحدهما) ثم ساق عشرة أحاديث.

### وأقول:

هذا يُلْزِمُ بهِ الشيخَ الألباني، وليسَ لازماً لنا. وما ضعّفَهُ الشيخُ الألباني من أحاديثِ الصحيحيْن أو أحدهما، فإنْ كانَ له سلفٌ في تضعيفهِ ذلك الحديث، واجتهدَ في بيان عِلَّتهِ، فلا بأسَ وللشيخِ معرفةٌ بكتب الحديث لا تُنْكر.

وإنْ كان لم يُسْبَقُ إلى تضعيفها، فقولُه فيها مردود، لأنّ الإجماع منعقدٌ على قبولها، سواء ادعى لذلك حجةً أم لم يدَّع.

#### فصل

قال الإباضي ص٩٨ ـ ١٠٠:

(هذا، وقد وجدنا أكثر من مائة عالم، من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، ضعفوا بعض أحاديث الشيخين، أو أنهم قالوا بوجود بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة فيهما، ولولا خوف الإطالة لذكرتهم مع

بعض الأحاديث التي ضعَّفوها وسأفرد ذلك برسالة خاصة بإذن الله تعالى..) ثم سرد ١٠٢ رجل.

#### وجوابه:

أما قوله إن الصحيحين أحاديث موضوعة فهو كذب واضح وقد تقدم بيان ذلك، وأما أن فيهما بعض الأحاديث التي قيل إنها ضعيفة فالجواب عنه من وجوه:

أحدُها: أنّ سرد اسمائهم لا يكفي، بل لا بُدّ من ذكر أماكن ردّهم هذه الأحاديث في كتبهم أو من عزا ذلك لهم من الثقات.

### ثانيها: أنّ من ذكرهم على أقسام:

- منهم: فطاحلةٌ من أهل العلم، ثبت أنهم تكلموا في بضعة أحاديث في الصحيحين أو أحدِهما، بغض النظر أصابوا في ذلك أم أخطأوا.
- ومنهم: حُفّاظ لم يَثْبُتُ عنهم الكلامُ في شيء من تلك الأحاديث، وهم جملةٌ ممّن ذكر.
- ومنهم: أناسٌ جُهَّالٌ بالحديث، لا يُعْتَدُّ بهم فيه، إنّما بضاعتُهم عِلْمُ الكلام، كالفخر الرازي والجويني وابن برهان وابن الهمام الحنفي ومحمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا وغيرهم من العقلانيين أفراخ المعتزلة.
- ومنهم: أناسٌ تلبسوا بالحديث وهم من أبعد الناس عنه، وغاية أمرهم، أنهم مُنفَهُ مرسون لبعض كتب الحديث، كأحمد الغماري

وأخيه عبدالله الغماري ونحوهم.

ومنهم: أناسٌ ذكرهم الإباضي، للتضخيم والاستكثار بهم، وهو يجهلهم ويجهل أسماءهم، كمن سماه هو: محمد بن عابد، وهو محمد عابد السندي فاسمه مركب «محمد عابد» «وليس» محمد بن عابد . . وكمن ذكره تحت رقم (٩٦) وسماه «العثماني» فمن هو! ثالثها: أنّ من صَحّ عنه كلامٌ في بعض أحاديثهما، من الأئمة، لا يَعْدُ كلامُهم عدة أحاديث معلومة، أما بقية أحاديث الكتابين، فقد تلقوها بالقبول وعليه الإجماع وقد سبق.

#### فصل

### قال الإباضي ص١٠٠ ـ ١٠١:

(وأعجب من ذلك وأغرب، أنهم يردُّون أحاديث الشيخين متى حلا لهم ذلك، ولو كانت موافقة لنص الكتاب وللمتواتر من سنة النبي الأواب وكلم ذلك، ولو كانت موافقة لنص الكتاب وللمتواتر من سنة النبي الأواب عندما رد حديث «كان الله ولم يكن شيء غيره» الذي رواه الإمام البخاري وغيره، حين رآه مخالفاً لمشربه العكر، وقوله النكر القائل «إن المعالم قديم بالنوع» تبعاً لأرسطوطاليس وفلاسفة اليونان، وحثالة الهندوس البوذية البرهمية، مع أن هذه الرواية صحيحة ثابتة، وقد ردَّ عليه كثير من العلماء بسبب ذلك، وفسقوه وضللوه وبدّعوه وشنعوا عليه) أ.هـ

ثم نقل كلاماً لابن حجر الهيتمي فيه تقرير ذلك الكذب. والجواب من وجوه:

أحدُها: أنّ ما نسبه لشيخ الإسلام أنه يأخذ بالحديث متى حلى له. باطل. بل هذا الإباضي الذي يأخذ بالحديث متى حلى له، ويرده حين يخالف قوله، فهو لا يقبل حديث الآحاد في الاعتقاد، سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما، فكيف قبل هذا الحديث، وهو حديث آحادي، وفي الاعتقاد؟! لم يروه إلا عمران رضي الله عنه.

الثاني: أنّ حديث عـمران بن حصين هذا رضي الله عنه، صحيح، ولم يضعّفه شيخ الإسلام رحمه الله بل صَنَّف له شرحاً كما في «مجموع الفتاوى» (١٨/ ٢١٠ ـ ٢٤٣)، وإنّما ضعّف زيادة وادها بعض النتاوى» (١٨/ ٢١٠ منه، وليست في البخاري ولا شيء من الزنادقة فيه، وهي ليست منه، وليست في البخاري ولا شيء من كتب الحديث.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣):

(ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية الملاحدة، المدّعون التحقيق والعرفان، ما يأثرونه عن النبي على قال: «كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان»، وهذه الزيادة وهو قوله «وهو الآن على ما عليه كان» كذب مفترى على رسولِ الله على اتفق أهل العلم بالحديث على أنّه موضوع مختلق، وليس هو في شيء من دواوينِ الحديث، لاكبارها ولا صغارها، ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيف، ولا بإسناد محهول، وإنّما تكلّم بهذه الكلمة، بعض متأخري

الجهمية، فتلقاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم وهو التعطيل... وإنّما الحديث المأثور عن النبي عن النبي عن عمران بن حصين عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السموات والأرض».

وهذه الزيادة الالحادية، وهو قولُهم: «وهو الآن على ما عليه كان» قصد بها المتكلمة المتجهمة نفي أفعال الله، من استوائه على العرش، ونزوله إلى السماء الدنيا، وغير ذلك فقالوا: كان في الأزل ليس مستوياً على العرش، وهو الآن على ما عليه كان، فلا يكون على العرش لما يقتضي ذلك من التحول والتغير) أ. هـ.

# ثم قال رحمه الله (٢/ ٢٧٤ \_ ٢٧٥):

(وقد بينًا أنّها كذبٌ مختلقٌ على النبي عَيَلِيّهٌ لم يقلها، ولم يروها أحدٌ من أهلِ العلم، ولا هي في شيء من دواوين الحديث، بل اتفق العارفون بالحديث على أنّها موضوعة، ولا تُنْقَلُ هذه الزيادة عن إمام مشهور في الأمة بالإمامة، وإنّما مخرجها ممن يُعرف بنوع من التجهم، وتعطيل بعض الصفات، ولفظ الحديث المعروف عند علماء الحديث، الذي أخرجه أصحاب الصحيح:

«كَانَ اللهُ ولا شيءَ معه، وكان عـرشُه على الماء، وكتبَ في الذكر كُلَّ شيء.

وهذا إنَّما ينفي وجودَ المخلوقات من السموات والأرض وما فيهما من

الملائكة، والإنس والجن، ولا ينفي وجود العرش) أ.هـ.

وبهذا يتضح كذب الإباضيِّ على شيخ الإسلام.

قال الألوسي ص٣٨٣ في كتابه «جلاء العينيْن»:

(وقال ـ أي ابن تيمية ـ في شرح الأصفهانية:

«أولُ من عُرِفَ منه القولُ بقدم العالم أرسطو، وكان ضالاً مشركاً يعبدُ الأصنام . . . والحاصل أنّ الله تعالى خالقٌ لكلِّ ما سواه، فليس معه شيءٌ قديم بقدمه، لا نفس ولا عقل ولا غيرهما») أ. هـ

#### الثالث:

أنّ ابن حجر الهيتمي ظالمٌ غشوم، كثيرُ الافتراءِ على شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يوثق بنقله ولا بقوله، قال نعمان الألوسي في «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» ص١٠٦ تحت عنوان «ابنُ حجر لا يعدلُ في القضية»:

(وقد ظهر لك من جميع ما تَقَدَّم، أن الشيخ ابن حجر، نسب إلى شيخ الإسلام كثيراً من الأقوال التي لا أصل لها، ولا سند في نقلها، بخلاف ما إذا ذكر عن الشيخ الأكبر محيي الدين!!! أو غيره من المتصوفين قولاً ليس لهم به مستمسك في الدين، ولا قاله أحد غيرهم من علماء المسلمين، فيأخذ حينئذ بتأويله، ويتكلَّف لتعديله، ولله در القائل: فسرصاص من أحببت فه ذهب كسما

فَمِنْ ذلك ما قاله في «الزواجر» في بحث الإجماع على كفر فرعون بما نصه:

"فإنّا وإنْ كُنّا نعتقد جلالة الشيخ محي الدين، فقوله بإيمانه مردود، فإنّ العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم السلام، مع أنّه نقل عن بعض كتبه أنه صرح فيها بأنّ فرعون مع هامان وقارون في النار، وإذا اختلف كلام إمام، فيؤخذ بما يوافق الأدلة الظاهرة، ويعرض عما خالفها» أ. هـ باقتصار فليت شعري، لم لم يجعل كثيراً من كلام الشيخ ابن تيمية إنْ صح مع هذا القبيل، ويدرأ عنه سوء الظن، وباطل الأقاويل، لكن كما قيل:

وعينُ الرضاعن كلِّ عسيب كليلةٌ كسياويا كسياويا

....) أ. هـ كلام الألوسي.

### الرابع:

أنّ هذا الإباضي، موافقٌ في كثيرٍ من اعتقاداته للفلاسفة، لا شيخ الإسلام كما زعم، فهو يتّفقُ معهم في إنكارِ العلو والرؤية وخلق القرآن. وقد بين العلامة شمس الدين ابن القيم هذه المشابهة، بين المبتدعة والفلاسفة في «نونيته»، حين دعوا إلى التحالف لحرب أهل السنة، فإذا قضوا عليهم، فخلافهم يسير، فقال على لسانِ الفلاسفة مخاطبين بقية أهل البدع والزندقة:

في تحسي الفي وا إنّا عليهم كُلُّنا حَسر بُ ونحن وأنت م سلم سان

فـــاذا فَــرغْنا منهم فــخـلافنا سَـــهُ لُ فنحن وأنتم أخـــوان فسسالعسرش عند فسريقنا وفسريقكم مسا فسوقَه أحسدٌ بلا كستسم ا فوقده شيءٌ سوى العَددُمُ الذي لا شيء في الأعسسيسسان والأذهان ا اللهُ مسوجسودٌ هناكَ وإنّمسا الـ عَ لَهُ المحقق في الأكروان واللهُ مسعدومٌ هناك حقيقة بالذات عكس مستسالة الديصال هـذا هو الـــوحــيحكُ عند فــريقنا وفسريقكم وحسقسيقة العرفان وكذا جماعتنا على التحقيق في التر حوراة والإنجسيل والفسرقسان ليسست كسلام الله بل فسيض من ال ف عنه الأكسوان أو خَلْقٌ من الأكسوان فالأرضُ ما فيها لهُ قصولٌ ولا فــــوق السسما للخلق من ديّان بَشَــــرٌ أتى بالوحى وهو كــــــلامُــــهُ في ذاك نعمن وأنتم مستشسس ولنذاك قُللنسا إنّ رؤيستسنسا لسه

عينُ المحسسال وليس في الامكان ولقهد تسكر تسكاعك ولقاء الما والكال ذا أنتم ونحن فيسمسا هنا قسولان أمّـا البلية في في قول معجمة قــــال القـــرآن بدا مِن الرحـــ هو قـــوله وكــلامُــه منه بدا لفظاً ومـــعنى ليس يفـــــــرقـــ سَــــمعَ الأمينُ كــــلامَـــهُ منهُ وأدَّ اهُ إلى المخسسة المن إنسسان فله الأداء كسما الأدا لرسوله والقـــولُ قــولُ الله ذي السلطان عَــــال وذاك ذو بُطلان ف\_إذا تَسَاعَدُنَا جهميعاً أنّه مــــا بيننا لله منْ قــــرآن إلا كبيت الله تلك إضافة أل محسخلوق لا الأوصساف للديان فسعسلام هذا الحسرب فسيسمسا بيننا مُع ذا الوفياق ونحن مسطلحان فـــاذا أبيه تهم سلمنا فستسحسيسزوا لمقالة التجسسيم بالإذعسان

### فصل

ثم ذكر الإباضي ص١٠١ ـ ١٠٣ سَبَّاً آخر لابن حجر الهيتمي في شيخ الإسلام ابن تيمية.

وفي ص ١٠٤ ـ ١٠٥، لأحمد الغماري، وبعض السفلة الآخرين، فيه رحمه الله.

#### وجوابه:

أنَّ الهيتميُّ قد تبينت حاله وكذبُه فلا حاجة للاطالة.

أمَّا أحمدُ الغماري فدجَّالٌ من الدجاجلة وقبوري مخرف، ومَنْ هو

حتى يؤخذ بكلامه؟! وعموماً، ذمُّ هؤلاء لشيخ الإسلام مفخرة له، كما قال الشاعر:

فَسندَ مُّكُ للشيخ التقيِّ في ضيلةٌ ورَفْعٌ لَهُ في قسدره حينَ يُذْكَر ولست لَهُ كُفُ وا فترميه بالهجا وهل يستوي في الحُكْم أعمى ومُبُور ولان يستوي الشخصان هذا موحدٌ وهذا جهولٌ قلبُه مستسخيرً

### فصل

ثم ساق الإباضي ص١٠٣، نَصَّ النصيحة المنسوبة كذباً للذهبي، وفيها أنّه نصح شيخ الإسلام ابن تيمية، وغلظ القول عليه إلخ تلك الترهات.

# ومما يبين كذبها عدة أمور منها:

أحدها: ركاكة أسلوبها، فلا الأسلوب أسلوب الذهبي، ولا الألفاظ ألفاظه.

الثاني: لم يأت في هذه الرسالة، تصريح بمن أرسلت إليه، فكيف يقال إنها أرسلت لشيخ الإسلام شيخ المرسل وصاحب الفضل عليه.

الثالث: مَنْ عرفَ الذهبيّ وقراً تراجمه لشيخ الإسلام ابن تيمية، عَرَف منزلتَه عنده حتى إنّ أعداء شيخ الإسلام، يعدّون الذهبي متعصباً له، بل يعدونه حنبلياً لذلك، كما فعل السبكي، ويقولون هو شافعي في الفروع فقط.

الرابع: لم ينسبها أحدٌ من العلماء إلى الذهبيّ بمن اعتنى بمصنفات الذهبي، وإنما وجدت بخط ابن قاضي شهبة ثم السخاوي، وهما من أعداء شيخ الإسلام.

الخامس: وصف لشيخ الإسلام بصفات، قد صرَّح الذهبي بـضدها في تراجمه، كوصفه له بالازدراء لغيره، والإعجاب بنفسه، ومدحه لها، عما لا يليق بشيخ الإسلام ولم يُعْرف عنه، بشهادة الذهبي نفسه.

السادس: مرثية الذهبي لشيخ الإسلام بعد موته وهي مرثية جميلة هي: يا مـــوتُ خُـــنْ مَنْ أردتَ أوْ فَـــدع \_\_\_حَــوْتَ رسْمُ السعسلوم والورع أخسذت شسيخ الإسسلام وانفسصسمت عَــرَى التــقى واشــتـفى أولو البـدع غييبت بحراً مفسراً جبلاً حَــبْـراً تقــيّـاً مــجـانب الشــبع فيانْ يحسدِّتْ «فسمسلمٌ» ثقسةً وإنْ يناظرْ فــــــــــــــاحبُ «اللَّمَع» وإِنْ يَخُضُ نحــو ســيــبـويه يفــه بكلِّ مـــعنى في الفنِّ مـــخـــت وصـــارَ عــالي الإسناد حــافظةً ك\_شمعبه أو سعميد الضُّبَعي والفقة فيه فكان مسجست هلأ وذا جــهـادٌ عــار من الجــزع

وجوده الحاتمي مست المست ورهده الحالم المست المس

### فصل

ثم ذكر الإباضيُّ في ص١٠١ وص١٠٨ وص١٠٩ وص١١٠ كلاماً له ولغيره من ضُلال المبتدعة، في سبَّ أهل السنة، وأنّهم ينتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهم أبعدُ الناسِ عنه، فهم ليسوا على اعتقاده بزعمهم، ومِنْ ذلك قولُ الإباضي ص١١٣:

(٤ \_ قال العلامة التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» عن هؤلاء الحشوية بعد كلام:

«فهذه عقيدتهم، ويرون أنهم مسلمون، وأنهم أهل السنة، ولو عدوا عدداً لما بلغ علماؤهم ولا عالم فيهم على الحقيقة مبلغاً يعتبر، ويكفرون غالب علماء الأمة، ثم يفرون إلى الإمام أحمد بن حنبل وهو منهم برىء أ. هـ وله ولغيره كلام آخر لا نطيل المقام بذكره) أ. هـ كلام الإباضي.

ونسلك منهاجاً له قسد سسما قسدراء على السُنَّةِ الغسراء قسد كسان قسدوةً لنا في الهدى لم نَعْدُ مسا قسالَهُ شبسرا

ومَــاعَمَّ في هذا الزمــانِ فــسسـادُنا بحـمدِ وليِّ الحـمدِ شَـامَاً ولا مِـعـرا وليِّ الحـمدِ شَـامَاً ولا مِـعـرا ولكِّ الحـمدِ شَـامَاً ولا مِـعـرا ولكنّنا والحــمـدُ للهِ وحـسددَهُ

على الملة البسيسطساء والسُّنَّة الغسسرا

ننافع عن دين النبي مسحد مسلا المهدى شرا غُسواةً طُغَاةً أحدثوا في اللهدى شرا نعَم نحن أثب شنا العلو لربنا العلو لربنا على كُلِّ مسخلوق اله لم نقُلْ هَجْ را وهم عَطَّلوا الرحمن مِنْ فوق عسر شه وق عسر شه وقسلا الرحمن مِنْ فوق عسر شه وقسلا أنْ تُجْسرا ورام والها النساؤيل مِنْ هذيانهم في النساؤيل مِنْ هذيانهم في تبالهم في النساؤيل مِنْ هذيانهم ومساذا علينا مِنْ مسقسالات أحسو ونبح كلاب دائم العلوي تُغُسرا ولو أنْ مَنْ يعسوي يُلقًم صُسخ مسخور الأرض أجمعه دراً

والحنابلة رحمهم الله، قد أخذوا معتقدهم عن سلف الأمة الصالح، ونقلوا ذلك بأسانيدهم المتصلة الصحيحة، وتتبعوا ذلك وتحروه، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، فقد تتبعوا أقواله وطلبوها في الأصول والفروع، وفي حياته وبعد مماته، ورووها بالأسانيد الصحيحة، فهم حين ينتسبون إلى الإمام أحمد ويعزون اعتقادهم إلى الصحيحة، السلف الصالح صادقون في ذلك، ومن خالفهم لا يخرج عن كونه إما جاهل بمعتقد السلف، أو متعصب غال في بدعته وكلاهما لا يحتج به.

# فصل في وجوب الأخذ بأخبار الآحاد الثقات في الأصول والفروع على الحواء، وبيان بُطْلان قول من فرَّقَ بينهما

قد بينًا في ما سبق، الأدلة من الكتاب والسنة، على وجوب الأخذ بها في أصول بأخبار الآحاد العدول، وهي أدلة عامة، في وجوب الأخذ بها في أصول الدين وفي فروعه، ومن جعل هناك فرقاً بينهما، فليذكر لنا حُجَّته بل إنّ في الأدلة السابقة، أدلة تَخُصُّ الأصول أكثر من الفروع، كبعث رسول الله عَلَيْ معاذاً إلى اليمن، وأمره له بدعوتهم إلى أصول الدين أولاً، فإن أجابوه لذلك، دعاهم إلى الاتيان بفروعه والحديث في الصحيحين وغيرهما.

قال العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية في «الصواعق المرسلة» مبطلاً هذا التفريق المزعوم:

### فصلٌ

المقامُ الخامس: أنّ هذه الأحبار، لو لم تُفد الْيقين، فإنّ الظنّ الغالب حاصلٌ منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها، فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر، بحيث يُحتَجُّ بها في أحدهما دون الآخر، وهذا التفريق باطلٌ بإجماع الأمة، فإنّها لم توَلُ تحتجُّ بهمذه الأحاديث في الخبريات العلميات، كما يُحتجُّ بها في الطلبيات العمليات، ولا سيّما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله، بأنّه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً، بشرعه ودينه، راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأهل الحديث والسنة، يحتجُّون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم يُنْقَلُ عن أحد منهم البتة، أنّه جوز الاحتاجاج بها في مسائل الأحكام، دون الإخبار عن الله وأسمائه، وصفاته. فأين السلف المفرقين بين البابين؟!!

نعم سلفُهم بعضُ متأخري المتكلمين، الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين، وقواعد المتكلفين، فهم الذين يُعْرَفُ عنهم تفريقٌ بين الأمريْن، فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية، وسمّوها أصولاً وفروعاً، وقالوا:

الحقُّ في مسائلِ الأصول واحدٌّ، ومن خالفَهُ فهو كافرٌ أو فاسِق.

وأمّا مسائلُ الفروع، فليس للهُ تعالى فيها حُكْمٌ معيّن، ولا يتصوّر فيها الخطأ، وكلُّ مجتهد لحكم الله تعالى الذي هو حكمه.

وهذا التقسيم، لو رُجِعَ إلى مجردِ الاصطلاح، لا يتميّزُ به ما سموه أصولاً ممّا سموه أصولاً ممّا سموه فروعاً، فكيف وقد وضعوا عليه أحكاماً وضعوها بعقولهم وآرائهم:

منها: التكفير بالخطأ في مسائل الأصولِ دون مسائلِ الفروع، وهذا من أبطلِ الباطل كما سنذكره.

ومنها: إثباتُ الفروع بأخبارِ الآحاد دونَ الأصولِ وغيرِ ذلك.

وكلُّ تقسيمٍ لا يشهدُ له الكتابُ والسنةُ وأصولُ الشرعِ بالاعتبار، فهو تقسيمٌ باطلٌ يجبُ الغاؤه.

وهذا التقسيم، أصلٌ من أصول ضلالِ القوم، . . . )

إلى أن قال:

(فتقسيمُ الدينِ إلى ما يثبتُ بخبرِ الواحدِ وما لا يثبتُ به، تقسيمٌ غيرُ مُطّرِدِ ولا منعكسٍ، ولا عليهِ دليلٌ صحيح) أ. هـ

وقال ابن القيم أيضاً رحمه الله:

(فصل

وأمّا المقامُ الثامن: وهو انعقادُ الإجماعِ المعلومِ المتيقن، على قَبولِ هذه الأحاديث، وإثباتِ صفاتِ الربِّ تعالى بها. فهذا لا يشك فيه مَنْ له أقلُّ

خبرة بالمنقول، فإنّ الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث، وتلقّاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سَمِعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم، تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين.

وهذا أمرٌ يعلمه صرورة أهل الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم عن نبيهم وقليه كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة، وأعداد الصلوات وأوقاتها، ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين، فإن الذين نقلوا هذا، هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلهم، جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مم خار عليهم الخطأ والكذب في نقلهم، جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مم ذكرنا، وحينتذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا وهذا المسلاخ من الدين والعلم والعقل، على أن كثيراً من القادحين في دين الإسلام قد طردوا وقالوا: لا وثوق لنا بشيء من ذلك ألبتة. . . فهؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقه، وطردوا كفرهم، وخلعوا ربقة أعطوا الانسلام من أعناقهم، وتقسمت الفرق قولهم هذا في رد الأحاديث . . )

(وطائفة ثالثةٌ قالت:

نقبلُ من الأخبارِ عن رسول الله ﷺ متواترَها، ونردُّ آحادها، سواء كان مما يقتضي علماً أو عملاً.

وقد ناظرَ الشافعيُّ بعضَ أهلِ زمانهِ في ذلك، فأبطلَ الشافعيُّ قولَه، وأقامَ عليهِ الحجة، وعقدَ في «الرسالةِ» باباً أطالَ فيه الكلامَ في تثبيت خبرِ الواحد، ولزومِ الحجةِ به، وخروجِ من رَدَّهُ عن طاعةِ اللهِ ورسولهِ ﷺ.

ولم يفرق هو ولا أحدٌ من أهل الحديث ألبتة، بين أحاديث الأحكام، وأحاديث الأحكام، وأحاديث الصحابة، ولا عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، ولا من تابعهم، ولا عن أحد من أئمة الإسلام، وإنّما يُعْرَفُ عن رؤوسِ أهل البدع ومن تبعهم) أ.هـ "

وقال العلامة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله:

(قَدْ دَلَّ القرآنُ والسنةُ على قَبولِ أخبارِ الآحادِ، من غير تفريق بين ما يتعلق بالعقائد، وما يتعلق بالأحكام. وهذا هو قولُ أهلِ السنة والجماعة، من لدن أصحابِ رسول الله ﷺ، إلى يومنا هذا، وإنّما خالفَ في ذلك بعضُ أهلِ البدع، ومن تبعهم من المتفقهة والمقلدين، وغيرهم من العصريين المتكلفين، فنزعموا أنّ أخبار الآحاد، لا يُؤخذُ بها في العقائد، وهذا قولٌ لا دليل عليه، وما ليس عليه دليل، فليس عليه تعويلِ، والأدلةُ من القرآنِ والسنة وأفعالِ الصحابة رضي الله عنهم، تقتضي التسوية بين العقائد والأحكام وغيرها، مما يتعلق بأمور الدين، فأما الأدلةُ من القرآن ففي ايات كثيرة منها) ثم شرع الشيخُ في ذكر عدة آيات في ذلك. ثم قال:

(وأمّا الأدلةُ من السنةِ ففي أحاديث كشيرة منها) ثم شرع في ذكر جملةٍ منها ثم قال:

(وأما قَبولُ الصحابةِ رضي الله عنهم لأخبارِ الآحادِ، وعملهم بها، فهو مشهور عنهم، وقد جاء في ذلك أحاديثُ كثيرةٌ منها) ثم شرع في ذكر طرف منها

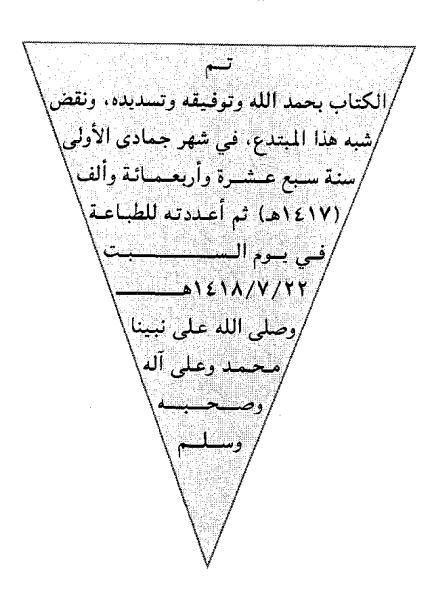

انظر «الإجابة الجلية. على الأسئلة الكويتية» للشيخ حمود التويجري ص٢٥ - ٣٣.

# فهرس الكتاب التفصيلي

| الصفحة       | الموضــوع                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | تقديم فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، عضو هيئة                                                                                                                                     |
| ٥            | كبار العلماء.                                                                                                                                                                                             |
| ٧_٦          | مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                                              |
|              | سبب تأليف الكتاب                                                                                                                                                                                          |
|              | فعل في بيان إجماع الصحابة والتابعين والسلف الصالح عامة، على الأخذ                                                                                                                                         |
| 11-1         | بأخبار الآحاد الثقات                                                                                                                                                                                      |
| 17_11        | فصل في حرمة خرق الإجماع، وبيان أن الأمة لا تجتمع على ضلالة                                                                                                                                                |
| 14-14        | فصل في رد زعم الاباضي أن جمهور الأمة على رد أخبار الآحاد.                                                                                                                                                 |
| 17_18        | فصل في زعم الاباضي أن الإمام مالك لا يأخذ بها                                                                                                                                                             |
| 77_17        | فصل في رد زعم الاباضي أن الإمام أحمد لا يأخذ بها أيضاً                                                                                                                                                    |
| 74-44        | فصل في اثبات أخذ الإمام أحمد بأخبار الآحاد                                                                                                                                                                |
|              | فعل في رد الرواية الشاذة، التي فيها أن الإمام أحمد، لا يشهد بالخبر                                                                                                                                        |
| ۲۳           | ويعمل به                                                                                                                                                                                                  |
|              | فصل في زعم الاباضي أن رد أخبار الآحاد، هو المذهب الراجح، والجواب                                                                                                                                          |
| 70_78        | عن ذلك                                                                                                                                                                                                    |
|              | فصل في رد شبهته الأولى على رد أخبار الآحاد، وهي: أنها لو أفادت                                                                                                                                            |
| YV_Y0        | العلم، لوجب تصديق كل خبر نسمعه                                                                                                                                                                            |
| <b>7</b>     | فصل في رد شبهته الثانية                                                                                                                                                                                   |
|              | فصل في رد شبهته في أخبار الآحاد، وهي أن رواتها يحتمل عليهم الذهول                                                                                                                                         |
| <b>41-47</b> | والسهو والغفلة وغير ذلك                                                                                                                                                                                   |
|              | بيان حـرص السلف على حـفظ الحديث، والتكلم على رواته، وتـبيين                                                                                                                                               |
| 41-14        | فصل في رد شبهته في أخبار الآحاد، وهي أن رواتها يحتمل عليهم الذهول والسهو والغفلة وغير ذلك والسهو والغفلة وغير ذلك والسهو بيان حرص السلف على حفظ الحديث، والتكلم على رواته، وتبيين غلط من غلط، ووهم من وهم |
|              |                                                                                                                                                                                                           |

| صفحة           | الموضــوع                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | يلزم من رد أخبـار الآحاد الثقات في الاعـتقاد لهذه الشبـهة، ردها في                                                 |
| ٣١             | يلزم من رد أخبــار الآحاد الثقات في الاعــتقاد لهذه الشبــهة، ردها في الفروع أيضاً لتحققها فيها                    |
| i              | فصل في زعمه أنا لا نعرف العدل من غير العدل، وأن ذلك في علم الله                                                    |
|                | تعالى إلا من استثني بقاطع كالأنبياء، وجوابه وبيان مخالفة ذلك                                                       |
| 45-44          | تعالى إلا من استثني بقاطع كالأنبياء، وجوابه وبيان مخالفة ذلك<br>للكتاب والسنة والإجماع                             |
| :              | فصل في رد شبهة الاباضي الرابعة في رد الآحاد، وهي أنها بين مصحح                                                     |
| 77_70          | ومضعف، فدل ذلك أنها لا تفيد القطع                                                                                  |
| ۳۷_٣٦          | <b>فصل</b> في رد شبهته الخامسة، وهي زعمه وقوع التعارض بينها                                                        |
|                | <b>فصل</b> في رد شبهته السادسة، وهي زعمه أنها لو أفادت العلم لاستوى خبر                                            |
|                | العدل والفاسق، لاستوائهما في حصول العلم، وبيان أن المستدعة هم                                                      |
|                | الذين سووا بين خبر العدل والفاسق، حين ردوها كلها، ولم يأخذوا                                                       |
| ۳۸ <b>_</b> ۳۷ | <i>ي خو</i> ن المحالية ا |
|                | فصل في رد شبهته السابعة، وهي زعمه أنها لو أفادت العلم لجاز الحكم                                                   |
| ٤٠_٣٩          | بشاهد واحد، ولم يحتج معه إلى غيره، وجوابه من ثلاثة وجوه                                                            |
| , , , k        | فصل في رد شبهته الشامنة، وهي رد النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي                                                    |
| ٤١_٤٠          | اليدين حتى سأل الناس، والجواب عنه من خمسة وجوه                                                                     |
| ŀ              | فصل في رد شبهته التاسعة، وهي رد بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض                                                     |
|                | أخبار الآحاد، بمجرد معارضتها لبعض الظواهر القرآنية، أو لبعضر الروايات الأخرى                                       |
| 20-21          | الروايات الأخرى                                                                                                    |
|                | فصل في زعم الإباضي أن عصرنا هذا أولى بردها من عصر الصحابة فكيف نقبلها، والجواب عن ذلك.                             |
| 21-20          | نقبلها، والجواب عن ذلك.                                                                                            |
| ۷ (۶)          | بيان أن معتقد أهل السنة، معتقد صحيح، تناقله الائمة جيلا بعا                                                        |
| 24-51          | جيل، وعصراً بعد عصر، وأنه مروي بأسانيد صحيحة                                                                       |
| نا             | بيان أن معتقد أهل السنة، معتقد صحيح، تناقله الأئمة جيلاً بعا<br>جيل، وعصراً بعد عصر، وأنه مروي بأسانيد صحيحة       |
| 1              |                                                                                                                    |

| الصفحة  | الموضوع                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | أنها لا تفيدهم العلم في العقائد، ثم يرجعون إلى خيالاتهم الذهنية،                                        |
| ٤٧      | أنها لا تفيدهم العلم في العقائد، ثم يرجعون إلى خيالاتهم الذهنية،<br>وافتراضاتهم العقلية، ويستدلون بها!! |
| ٤٧      | _ رد المبتدعة أخبار الآحاد، قديم منذ عهد الشافعي                                                        |
|         | ـ المبتدعة لا يقبلون إلا ما جاء على أهوائهم، سواء كان متواتراً أم آحاداً،                               |
| ٤٨_ ٤٧  |                                                                                                         |
|         | فعل في رمي الاباضي أهل السنة بالتكفيس، وبيان بطلان ذلك، وأنهم لا                                        |
|         | يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، وأنه وسيائر المبتدعة هم الذين                                           |
| 0+_ 89  | كفروا أهل السنة باخلاصهم التوحيد والمتابعة                                                              |
|         | فصل في رمية أهل السنة بالتخبط في عقائدهم، وأن ذلك بسبب قلة معرفتهم<br>بهذا الفن                         |
| 04-0.   | بهذا الفن                                                                                               |
|         | بيان أن أهل السنة من عهد النبوة إلي عصرنا هذا، وهم على معتقد واحد                                       |
|         | لا يختلف، بـخـلاف أهل البـدع، فـإنهم لا يزيدهـم الوقت إلا تفـرقـاً<br>واختلافاً                         |
| 04-01   | واختلافاً                                                                                               |
|         | فصل في زعمه أن أهل السنة متناقضون في مسألة استواء الله على عرشه، والجواب عن ذلك.                        |
|         |                                                                                                         |
|         | فصل في زعم الاباضي عدم ثبوت علو الله على خلقه، وأن الأدلة في ذلك                                        |
| ۷۳ _ ۵۷ | موضوعة، وما صح من ذلك فلا دليل فيه                                                                      |
|         | دلالة الكتاب والسنة والاجماع والفطر السليمة على علو الله عز وجل                                         |
| ۷۳_۵۷   | على خلقه، وأن أدلة ذلك بلغت ألفي دليل                                                                   |
|         | فعل في تحدي الاباضي أهل السنة أن يأتوا برواية صحيحة، فيها التصريح                                       |
| 78_74   | بالاستواء                                                                                               |
|         | بيان تصريح القرآن باستواء الله على عرشه، والأحاديث الصحيحة                                              |
|         | واجماع السلف الصالح على ذلك، ومن قبلهم المرسلون صلوات الله                                              |
| 78_74   | وسلامه عليهم                                                                                            |
|         |                                                                                                         |

| * * 11  |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة  | الموضـــوع                                                             |
|         | فصل في زعمه أن أهل السنة كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة  |
| VY_74   | والأئمة الأربعة، حين نسبوا إليهم القول بالاستواء وجوابه                |
| 79 _ 70 |                                                                        |
| V1_79   | <b>فصل</b> في رد مزاعمه في مالك                                        |
| ٧٢      |                                                                        |
|         | فصل في في رميه الإمام ابن بطة رحمه الله بالوضع والتجسيم، وأنه هو       |
| ٧٧      |                                                                        |
|         | _ بيان أن معتقد السلف ومنهم مالك والشافعي وأحمد وسفيان وابن المبارك    |
| ۸٠_ ۷۲  | وغرهه معتقل متواتر عنهم                                                |
| ۸۱_۸۰   | الذب عن الإمام ابن بطة العكبري                                         |
|         | فصل في زعمه أن إثبات العلو، عقيدة يهودية فرعونية، وبيان أن منكري       |
| ۸۳_۸۱   | العلو، هم الفراعنة، أتباع فرعون وحزبه                                  |
|         | فصل في زعمه أن مسألة فناء النار، من المسائل التي تناقض فيها أهل السنة، |
| ۸۷_۸۳   | وجوابه من ثلاث وجوه                                                    |
| 4٦_٨٨   | <b>فصل</b> في سياقه أمثلة من عقائد أهل السنة الفاسدة بزعمه             |
| 91_11   | المثال الأول: قول الدارمي: (خلق آدم بيده مسيسا) وجوابه                 |
|         | المثال الثاني: قول الدارمي أيضاً: (إنه ليقعد على الكرسي، فما يفضل منه  |
| 94-91   | <br>إلا أربع أصابع وجوابه                                              |
|         | المثال الثالث: كلام للدارمي فيـه إثبات النزول والارتفاع والقبض والبسط  |
|         | والقيام والجلوس لله عز وجل إذا شاء، وبيان تلاعب                        |
| 98-97   | الاباضي بألفاظ الدارمي                                                 |
|         | المثال الرابع: قول الدارمي: (ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة، فاستقرت     |
|         | به بقدرته ولطف ربوبیته، فکیف علی عرش عظیم) وجوابه،                     |
| 97_98   | وبيان تحريف الاباضي                                                    |
| 1       |                                                                        |

| لصفحة                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ************************************** | الموضــوع                                                                                              |
|                                        | فصل المثال الخامس: قول الدارمي: (ومن أنبأك أن رأس الجبل ليس أقرب                                       |
| 91-91                                  | إلى الله من أسفله) وجوابه، وبيان ما زاد فيه الاباضي                                                    |
| 1 4                                    | فصل في تشكيكه في كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد                                                    |
|                                        | فصل المثنال السادس: قنول عبدالله بن أحمد: (فهل يكون الاستنواء إلا                                      |
| 1 - 1 - 1 - 1                          | بجلوس) وجوابه، وبيان أنه ليس من كلامه                                                                  |
|                                        | بطلان تفسيـر ﴿استوى﴾ باستولى، وأن من قال به، فـ هو محرف، وأن                                           |
| 1 - 7 = 1 - 1                          | تحريفه من جنس تحريف اليهود.                                                                            |
|                                        | المشال السابع: قول عبدالله بن أحمد: (إذا جلس الرب،على الكرسي،                                          |
| 1-4                                    | سمع له أطيط، كأطيط الرحل الجديد) وجوابه                                                                |
|                                        | فعل المثال الثامن: قول عبدالله بن أحمد: (وإنه ليقعد على الكرسي، فما                                    |
| 1 • 8                                  | يفضل منه إلا قدر أربع أصابع) وجوابه                                                                    |
|                                        | فصل المثال التاسع: قول عبدالله بن أحمد: (كتب الله التوراة لموسى بيده،                                  |
|                                        | وهو مسند ظهره إلى الصخرة في الألواح من در، يسمع                                                        |
|                                        | صرير القلم، ليس بينه إلا الحـجاب، وجوابه وأن ذلك ليس                                                   |
| 1.0-1.8                                | ,                                                                                                      |
|                                        | فصل في أقوال انتقدها الاباضي على عبدالله بن أحمد، وهي من أقوال                                         |
| 1.7_1.0                                | النبي صلى الله عليه وسلم التي صححها بعض أهل العلم                                                      |
|                                        | فصل في ذكر بعض مراسيم المبتدعة التي كفرت أهل السنة وبدعتهم،<br>والجواب عنها من وجهين                   |
| 1 - 9 _ 1 - 7                          | والجواب عنها من وجهين                                                                                  |
|                                        | _ بيان ما ينقمه أهل البدع على أهل السنة، وهو أخذهم بالنصوص،                                            |
| 1.4-1.4                                | وإيمانهم بما دلت عليه، وإثبات ذلك بالأمثلة                                                             |
|                                        | _ زعم المستدعة أن أهل السنة، أثبتوا لله _ تعالى الله _ أضراساً ولهوات،                                 |
| ١٠٩                                    | و بيان ما ينقمه أهل البدع على أهل السنة، وهو أخذهم بالنصوص، وإيمانهم بما دلت عليه، وإثبات ذلك بالأمثلة |
|                                        |                                                                                                        |
|                                        |                                                                                                        |

| الصفحة    | الموضـــوع                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|           | فصل في زعمه أن أهل السنة يكفرون من نزه الله جل وعلا، وجوابه، وبيان |
| 111-9     | بما يكون التنزيه                                                   |
|           | فصل في الذب عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وبيان أن قصيدة   |
| 114-111   | الصنعاني الثانية، مكذوبة عليه                                      |
|           | فصل في مرسوم أصدره الراضي بتحريض المبتدعة في أهل السنة، أنهم إن    |
| 141 - 114 | لم ينتهوا عن اعتقاداتهم فعل بهم وفعل وجوابه                        |
|           | - تلبيس المبتدعة على سلاطين عصورهم معروف، وإثبات ذلك بأبيات لابن   |
| 171_119   | القيم                                                              |
|           | فصل في ذكر الاباضي محضراً آخر لأهل البدع، فيه سب ابن تيمية         |
| 177_171   | والتحذير من معتقده، وأن من اعتقد ذلك ضربوا عنقه، وجوابه            |
| 177-177   | فصل في الأدلة من القرآن على قبول أخبار الآحاد                      |
| 178_17    | الآية الأولى                                                       |
| 178       | الآية الثانية                                                      |
| 178       | الآية الثالثة                                                      |
| 177_175   | الآية الرابعة                                                      |
| ۱۲٦       | الآية الخامسة                                                      |
| 177-177   | الآية السادسة                                                      |
| 177       | الآية السابعة                                                      |
| 171-170   | الآية الثامنة                                                      |
| ۱۲۸       | الآثة التاسعة                                                      |
| ۱۲۸       | الآية العاشرة                                                      |
| 140-114   | فصل في ذكر الأدلة من السنة على وجوب قبول أخبار الآحاد              |
| 18179     | -<br>الحديث الأول                                                  |
| ۱۳۰       | الحديث الثاني                                                      |
|           | -                                                                  |

| الصفحة    | الموضوع                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141 - 14. | الحديث الثالث                                                                                                                          |
| 147_141   | الحديث الرابع                                                                                                                          |
| 144-144   | الحديث الخامس                                                                                                                          |
| 144       | الحديث السادس                                                                                                                          |
| 145 - 144 | الحديث السابع                                                                                                                          |
| 148       | الحديث الثامن                                                                                                                          |
| 140 - 148 | الحديث التاسع                                                                                                                          |
| ١٣٥       | الحديث العاشر                                                                                                                          |
|           | فصل في أن أهل البدع يشهدون شهادة جازمة على أئمتهم بمذاهبهم                                                                             |
| 140 - 140 | وأقوالهم، مع أنها لم ترو عنهم إلا بالآحاد                                                                                              |
|           | فصل في نصح هذا الاباضي أن يصرف عنايته إلى الحديث وعلومه، وحينها                                                                        |
| 140       | يعرف أتفيد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الآحادية العلم أم لا                                                                     |
|           | فصل في بيان احتجاج أهل الفرق من الأمة بأخبار الآحاد في معتقداتهم، مع                                                                   |
| 147-140   | زعمهم أنها لا يحتج بها                                                                                                                 |
|           | فعل في رميه أهل السنة بقلة العلم والفهم، أنهم أو بعضهم أنكروا المجاز                                                                   |
| ·         | فصل في زعم الاباضي أن ابن القيم صرح بالجاز في بعض كتبه، وبيان                                                                          |
| 150_154   | كذبه وتلبيسه فيما قال                                                                                                                  |
|           | فصل في زعمه أن أهل السنة لم يأتوا بما تقوم به حجة في وجوب الاحتجاج<br>بأخبار الآحاد                                                    |
|           |                                                                                                                                        |
| -         | - زعم الاباضي أن غاية ما يستند إليه أهل السنة في أخذهم بالآحاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله آحاداً إلى الشاسع من البلاد، |
|           |                                                                                                                                        |
|           | وبأخذ أهل قباء بخبر الواحد في التحول إلى القبلة، وهذا لا دليل فيه، بل                                                                  |
| 127_120   | ولا شبهة دليل بزعمه، والجواب عنه                                                                                                       |

| الصفحة        | الموضوع                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
|               | _ زعم الأباضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث الآحاد إلا في  |
|               | تعليم الفروع فقط، أما الأصول فقد أخذوها بالتواتر والجواب عن ذلك      |
| 1 2 9 _ 1 2 1 | من ثلاث وجوه:                                                        |
|               | _ زعم الاباضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل الآحاد أصلاً،  |
|               | بل كان يرسل جماعات ويؤمر على كل جماعة، أميراً، فيذكر اسم الأمير      |
| 189_181       | دون من معه، وجوابه من ثلاثة وجوه                                     |
|               | _ استدلاله على ذلك، بأثر موضوع عند الطبري، والجواب عنه من أربعة      |
| 101_189       | و جوه                                                                |
| 107_101       | ـ زعمه أن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في مسألة ظنية فرعية، وجوابه      |
|               | _ زعمه أن في بعض روايات البخاري (رجال) بدل (رجل) فيسقط               |
| 107           | الاستدلال بأهل قباء، وجوابه                                          |
|               | فصل في زعم الابضي أنه لا يقطع بصحة شيء عن الأثمة، إلا إذا كان        |
|               | منواتراً عنهم، وأن استدلال أهل السنة بشهادة أهل المذاهب على          |
|               | أَتُمتهم بأنهم قالوا وفعلوا، مع أنها مروية بالآحاد، فاسد، وجواب      |
| 104-104       | ذلك                                                                  |
|               | فصل في نقل الاباضي نصوصاً لجملة من المتكلمين والمبتدعة، في عدم       |
| 104-108       | حجية أخبار الآحاد في الاعتقاد وجوابه                                 |
| 171_100       | فصل في استدلال الاباضي بكلام لأبي إسحاق الشيرازي في ذلك              |
|               | فصل في استدلاله أيضاً بكلام آخر للشيرازي وجوابه، وبيان تلاعب         |
| 174-174       | الاباضي بكلامه، واظهار حذفه منه                                      |
| 177-178       | فصل في استدلاله بكلام للإمام البخاري، وجوابه من وجهين                |
|               | فصل في ردالاباضي أخبار الآحاد، إذا عارضت الكتاب أو المتواتر من السنة |
|               | أو حكم العقل، ولم يمكن الجمع بينها، فيحكم عليها بالوضع               |
| 177_177       | بالاتفاق، وجوابه من وجوه                                             |
| ĺ             | به و صوب س ر بود                                                     |
| _             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |

| الصفحة  | الموضـــوع                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | فصل في تصريح الاباضي برد جميع أخبار الآحاد في الاعتقاد، في أي كتاب                                                                     |
| ۱۷۲     | كانت، وعن أي شخص رويت، وجوابه، وبيان تناقض الاباضي                                                                                     |
| ۱۷۳     |                                                                                                                                        |
|         | _ زعم الاباضي أن فيهما أحاديث ضعيفة بل وموضوعة، تشهد بوضعها                                                                            |
| 145-144 | العقول، والمتواتر من المنقول، وجوابه                                                                                                   |
|         | <ul> <li>د زعمه أن الفحول من أرباب التفسيسر والحديث والفقه والأصول قالوا</li> </ul>                                                    |
| ۱۷٤     | ـ زعمه أن الفحول من أرباب التفسيس والحديث والفقه والأصول قالوا<br>بذلك!! وجوابه                                                        |
|         | <ul> <li>بيان اجماع الأئمة على قبول أحاديث المصحيحين، وذكر ثلاثة عشر عالماً</li> </ul>                                                 |
| 147_148 | حكوا الاجماع على ذلك                                                                                                                   |
| 175-174 | بذلك!! وجوابه على قبول أحاديث المصحيحين، وذكر ثلاثة عشر عالماً حكوا الاجماع على ذلك فصل في رد مزاعم الاباضي في جملة من أحاديث الصحيحين |
|         | _ بيان المراد من قول الله تعالى: ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ وبيان كذب                                                                           |
| 140_148 | الاباضي على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير                                                                                            |
| 144-144 |                                                                                                                                        |
|         | فصل في استدلاله بتضعيف الشيخ الألباني عشرة أحاديث من أحاديث                                                                            |
| ١٨٨     | الصحيحين أو أحدهما، على عدم حجيتهما                                                                                                    |
|         | فعل في زعم الاباضي أن أكثر من مائة عالم ضعفوا بعض أحاديثهما، أو                                                                        |
|         | قالوا بوجود بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة فيها، ثم سرد                                                                              |
| 177_1// | (١٠٢) اسما وجوابه من وجوه ثلاثة                                                                                                        |
|         | فصل في رميه أهل السنة برد أحاديث الصحيحين متى حلى لهم ذلك،                                                                             |
|         | وضربه مشالاً على ذلك، برد شيخ الإسلام ابن تيمية حديشاً في                                                                              |
| 194-194 | البخاري، وجوابه وبيان كذبه                                                                                                             |
| 194     | ا بين - بر الهيه ي ع اللي الرائد الله                                                                                                  |
|         | - بيان مشابهة الاباضي للفلاسفة، لا شيخ الاسلام ابن تيمية، والاستدلال                                                                   |
| 194-198 | على ذلك بأبيات جملة لابن القيم                                                                                                         |
|         |                                                                                                                                        |

| الصفحة        | الموضــوع                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
|               | فصل في ذكر الاباضي بعض سباب ابن حجر الهيتمي وأحمد الغماري        |
| 191-194       |                                                                  |
|               | فصل في ذكر الاباضي نص نصيحة الذهبي لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبيان |
| Y 19A         | أنها مكذوبة على الذهبي من وجوه                                   |
|               | فصل في تنقص الاباضي وجماعة ذكرهم من المبتدعة، أهل السنة، وأنهم   |
|               | ينتسبون إلى الإمام أحمد، وهم أبعد الناس عنه، والجواب عن ذلك،     |
| Y+Y_Y++       | وبيان أن الحنابلة هم أئمة الدين                                  |
|               | فصل في في وجوب الأخذ بأخبار الآحاد الثقات في الأصول والفروع على  |
| Y • A _ Y • W | السواء، وبيان بطلان قول من فرق بينهما                            |